

تَصُنيفُ

> تَحقِ يُق فَاطِمَة يُوسُفَ ٱلِخِيَمِي



الرقم المتسلسل: ٨.

الموضوع: بحث في وجوه القرآن.

المؤلف: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الضَّرِيرُ الحيرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ.

التحقيق: فاطمة يوسف الخيمي.

التنضيد: دار السقا.

الناشو: دار السقا للطباعة والنشر والتوزيع.

الطبعة: الأولى.

التاريخ:١٩٩٦.

الحقوق: جميع الحقوق محفوظة للناشر .

موافقة الإعلام: ٢٥٥٨٨ - عام ١٩٩٥

دار السقا

للطباعة والنشر والتوزيع





صفحة الغلاف



Langensightenin Provide وتعلد ومالعت مدي الموسى وموله ولا تطبيعينج ماستركين والمالساصي المصامدواء واعتجال

الورقة الأخيرة

2

. .

÷

# بسم الله الرحمن الرحيم الإهداء إلى كلِّ مَنْ آمَنَ با للهِ تعالى، ثمَّ استقامَ.

فاطمة يوسف الخيمي

#### المقدمة

الحمدُ للهِ الذي لهُ الاسماءُ الحسنى، والصَّلاةُ والسّلام على حساتم أنبيائِهِ الاسنى. وبعدُ: فإنَّ اللهُ حَلَ شَأْنُه - قالَ في محكم آياتِهِ: ﴿ إِنَّ هَذَا القرآنِ يَهْدِي للستى هِمَ ٱقْوَمُ ﴾ وإنَّ اللهُ القرآنِ يَهْدِي للستى هِمَ ٱقْوَمُ ﴾ [الإسراء الآيةِ: ٩] وقد يسَّرَ لي بفضله ومنَّهِ دراسة وتحقيق كتاب أبي عبد اللهِ الحسينِ بن محمّد الدَّامِعاني المتوفَّى سنة ثمانٍ وسبعينَ وأربع مئةٍ، المسمّى الوجوة والنظائر لألفاظ كتابِ اللهِ العزينِ ومعانيها.

وقد ذُكِرَ فِي أَكثرَ مِنْ كتابٍ أنَّ الإمامَ إسماعيلَ بنَ أحمدَ الحيريَّ الضريرَ النَّيسابوريَّ المتوفَّى بعد سَنةِ ثلاثينَ وأربع مئةٍ بيسيرِ قد أسهمَ في التأليفِ في هذا الموضوع، وأنَّ كتابة وحوة القرآن مازالَ مخطوطاً ومحفوظاً في مكتبةً حامعةِ كمبردج الإنكليزيّةِ، فحصلتُ على صورةٍ لهُ، ودرسْتُهُ وحقَّقْتُهُ، وها أناذا أقدِّمُهُ لطالبي العلمِ راجيةً اللهَ حزَّ وجلَّ- أنْ يكونَ في عملي هذا فائدةً لي ولهم في الدُّنيا والآخرةِ، إنَّه هو السميعُ الجيبُ.

دمشق/ ۲۲ / شوال / ۱٤۱۵ /هـ. ۲۷ / آذار / ۱۹۹۵ /م.

فاطمة يوسف الخيمي



#### التمهيد

الحمـدُ اللهِ الـذي كرَّمنـا بكتابِـهِ، وشـرَّفنا بخطابـهِ، وادَّبنـا بآدابِـهِ، وحعلَنـا مِـنْ أنصــارِهِ وأحزَابهِ، وصلَّى اللهُ على سيِّدِنا محمّدٍ وآلِهِ وأصحابهِ.

وبعدُ: فإنَّ الله -حلَّتُ قدرتُه- فضَّلَ الإنسانَ بالنَّطقِ والبيانِ والعقلِ والعرفان، ثـمَّ أدَّبَهُ بالقرآنِ وأمرَهُ بكلّ برِّ وإحسان، وزحَرهُ عنْ كلّ إثم وعدوان، وجعلَ رسولَهُ محمّداً عَلَيْ، معلّماً لآيهِ، موضِّحاً لإعجازِهِ، ولكي لا يُشْغَلَ النّاسُ بالحديثِ الشريفِ عِنِ القرآنِ العظيمِ أمرَ النّبيُّ الكريمُ أصحابَه بقولِهِ: ((لاتكَثّبُوا عنَّي ومَنْ كتبَ عنَّي غيرَ القرآن فَليَمْحُهُ، وحدثُوا عنَّي ولا حَرَجَ، ومَنْ كذبَ عليًّ))، قالَ همّامٌ: أحسبُهُ قالَ: -متَعمِّداً- ((فَليَتبَوَّأُ مقعَدَهُ من النّار)). رواهُ مسلم عَن أبي سعيد الخُدْريِّ(۱).

وتعلَّمَ أصحابُ النَّيِّ ﷺ منهُ ما كانَ يبيِّنُهُ لهـم، ويشيرُ إليهـم بـهِ، واتَسـعتْ دائـرةُ علـمِ التفسيرِ، – تفسيرِ القرآنِ الكريمِ– فنشأتْ عنه علومٌ كثيرةٌ منها: وحوهُ القرآنِ الكريمِ–

وذكرْنا في مقدمةِ كتابِ الوجوهِ والنظائرِ لألفاظِ كتابِ اللهِ العزيزِ ومعانيها لمصنّفِهِ أبي عبدِ اللهِ الحسينِ بنِ محمّد الدّامَغانيِّ الذي حقّقْناهُ كُلَّ ما لَهُ علاقـةٌ بِعلـمِ وحـوهِ القـرآنِ: نشـأتَهُ وتطوُّرَهُ ومصنّفاتِهِ ممّا أغنى عنْ إعادتِهِ في هذا المقامِ(٢) .

ونريَّد اليومَ أَنْ نقدِّمَ للمكتبةِ الإسلاميَّةِ كتابًا في علوم القرآنِ الكريمِ كانَ لمؤلّفِهِ إسهامٌ كبيرٌ في خدمةِ القرآنِ العزيزِ متَّخذينَ منْ مقدِّمتِهِ مخطَّطًا لبحثِنا راجيِنَ من الله سبحانه وتعالى التوفيق والإفادة.

<sup>(</sup>۱) - صحيح مسلم: ٤/ ٢٢٩٨ / ٢٢٩٩ / رقم الحديث /٣٠٠٤/.

<sup>(</sup>٢) - وهوقيد الطبع .



## ترجمةُ المؤلِّف

هو إسماعيلُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللهِ المُكنّى أبا عبدِ الرحمينِ. وُلدَ أَكْمَهَ في حيرةِ نَيْسابورَ تلكَ الحُلّةِ التي خرجَ منها كثيرٌ منَ المحدّثينَ. سألَهُ أحدُهُمْ عن تاريخ مولدِهِ ـ والخطيبُ البغداديُّ يسمعُ ـ فأجابَ: وُلِدْتُ في رجبَ من سنةِ إحدى وستّينَ وثلاثِ مئةٍ.

سعى في طلبِ العلم، فجلسَ في حلقاتِ كبارِ العلماءِ الذينَ كانَ لهم باعٌ طويلٌ في علوم القرآنِ الكريمِ والحديثِ الشريفِ واللَّغةِ والأدبِ، وكانَ منهم: أبو طَاهرِ محمَّدُ بنُ الفضلِ بنِ طاهر، وأحمدُ بنُ إبراهيمَ العبدويُ، وزاهرُ بنُ أحمدَ السرخسيُّ، وأبو الهيشم محمَّدُ بنُ مكيُّ الكُشْميَهِيُّ. وشهدَ كلُّ منْ سمعَةُ أوكتبَ عنه أوترجَمَ لهُ بحسنِ خلقِهِ وسعةِ علمِهِ، فقالَ: إنَّه المفسِّرُ المقرئُ الفقيةُ الشافعيُّ الزاهدُ الواعظُ.

وأملى على طلاَّبهِ ستَّةَ كُتبِ ذكرَ عناوينَها في مقدمةِ كتابه الذي بينَ أيدينا، وهي: ١- الوقوفُ، ٢- عنوانُ التفسير، ٣- مثلَّثُ الواعظينَ، ٤- التَّنزيلُ، ٥- معاني أسماءِ الرَّبِّ سبحانه، ٦- وجوهُ القرآن.

ويبدُو أنَّ كتابَه الذي سَمَّاهُ: عنـوانَ التفسـيرِ كـانَ معروفًا باسـمٍ آخـرَ هـو: الكفايـةُ في التفسيرِ، وأنَّ كتبَهُ الأخرى كانَ مصيرُها مصيرَ جُلِّ تراثِنا الفكريِّ في الضياع.

وإنَّ الخبرَ الذي ذكرَهُ أبوبكرٍ أحمدُ بنُ عليِّ الخطيبُ البغداديُّ في كتابِهِ (تاريخَ بغداد) عن لقائِهِ بمؤلِّفنا يدلُّ دلالةً واضحةً على مكانِيهِ العلميَّةِ وشهرتِهِ التي ملأتِ الآفاق، فوصَلتْ إلى بغدادَ مركزِ العلومِ في عهدِ ازدهارِ الحضارةِ العربيَّةِ الإسلاميِّة؛ قالَ الخطيبُ البغداديُّ: قدمَ علينا سنةَ ثلاثٍ وعشرينَ وأربع مئة إسماعيلُ بنُ أحمدَ الضريرُ الحيريُّ النَّيْسابوريُّ في طريقِهِ إلى مكة عازماً الحجَّ والمحاورة، حاملاً كتبة التي كانت وقر بعير، وفي جملتِها: صحيحُ البحاري، وطلبتُ منه قبل خروجهِ منْ بغدادَ أنْ أقراً عليهِ الصَّحيح، فقراًتهُ عليهِ بحضورِ جماعةٍ منَ العلماءِ في ثلاثةِ بحالسَ.

ولم يُقْضَ لقافلةِ الحجيجِ النَّفوذُ في تلكَ السَّنةِ لفسادِ الطَّريقِ، ورجعَ النَّاس، وعادَ إسماعيلُ مع قافلتِهِ إلى نيسابورَ، ولم يخرُجُ منها، وتوفَّاهُ اللهُ تعالى بعد سنةِ ثلاثين وأربع مثةٍ بيسيرٍ(١).

<sup>(</sup>١)- تاريخ بغداد (٦ / ٣١٣ )، رقم الترجمة: (٣٣٦).



### كتابُ: وجوهِ القرآن ونهجُ المؤلفِ فيهِ

حينَ نقرأُ ماقالَ المؤلّفُ في مقدمةِ كتابهِ بعد أنْ حمدَ الله ﴿ حَزَّ شَانُه ﴿ وَصَلَّى عَلَى نَبَيِّهِ المصطفى تتبَّينُ لنا أمورٌ كثيرةٌ:

الأمرُ الأوّل: التصنيفُ في وجوهِ القرآنِ لايتحقّقُ إلاَّ إذا أدركَ المؤلِّفُ معانيَ الفاظِ القرآنِ الكريمِ، وأنجزَ كتاباً في التفسيرِ. وقد رَوى الصَّحابيُّ الجليلُ أبسو الدرداءِ حديثاً شريفاً مرفوعاً ذكرَهُ مقاتلُ بنُ سليمانَ في صدرِ كتابِهِ ( الأشباهَ والنظائرَ في القرآنِ الكريمِ )، وهو: (( لايكونُ الرجلُ فقيهاً كلَّ الفقهِ حتَّى يرى للقرآن وجوهاً كثيرةً ))(۱).

٣-والثاني: البحثُ في أيِّ علم، ودراستُهُ، ووضعُ اسسٍ وقواعدَ له لاقيمةَ لها إلاَّ بذكرِ مَنْ تقدَّمَ وتدوينِ ماتَوصَّلَ إليهِ هذا وذاك، وهذا ماقالَهُ مؤلِّفُنا إسماعيلُ بنُ احمدَ: (والسابقُ بهذا التَّصنيفِ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ، ثمَّ مقاتلٌ، ثم الكليُّ ).

٣-والثالث: إحراء المقارنة بينَ السَّابقِ واللَّحقِ يحدُّدُ قيمةَ البحثِ العلميِّ ويسبُثُ فيهِ روحَ التحديدِ والإبداع للوصول إلى درجهِ كمالِ الحصيلةِ العلميَّةِ في أيِّ موضوعٍ.

٤-والوابع: ترتيبُ ماجمعةُ مؤلّفُنا مِنْ أقوالِ العلماءِ في وحوهِ الفاظِ القرآنِ الكريمِ على حروفِ المعجم، ذلك الترتيبَ المبدئيَّ الذي كانَ مقصوراً على الاهتمامِ بذكرِ أوَّلِ حرفٍ مِنَ اللَّفظِ دونَ اللحوء إلى ردِّه إلى أصله وحذرِه، والذي كان مؤلّفُنا سبَّاقاً إليه دونَ غيرِهِ.

أمَّا نَهِجُ مؤلَّفِنا في عرضِ وحوهِ القرآنِ الكريمِ، فهو: وضعُ الألفاظِ المبدوءةِ بحرفٍ ما تحت عنوانِ: كتابٍ، كقولِهِ: (كتابُ الباء: وهي على سبعةٍ وعشرينَ باباً: البصيرُ، البكمُ، البرقُ...)، ثم إدراجُ وحوهِ كلّ بابٍ معرِّفاً بكلِّ وحهٍ منها ومستشهداً لهُ بآيةٍ قرآنيّـةٍ أو أكثرَ، وراوياً بعضَ القراءاتِ القرآنِيَّةِ، ولاسيَّما الشاذَّة منها، وذاكراً أقوالَ العلماء الذَّين سبقوهُ.

وقد أخذَ الصحابيُّ الحبرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ جُـلَّ اهتمامِ المؤلِّف؛ لَأَنَّـهُ شيخُ المفسِّرينُ، ذكرَهُ في واحدٍ وثلاثينَ موضعًا، وذكر مجاهداً في ستةَ عشرَ موضعًا، وذكر مقاتلَ بنَ سليمانَ في عشرةِ مواضعَ، ولم يذكرِ الكلبيَّ إلا في أربعةِ مواضعَ.

<sup>(</sup>١) -البرهان في علوم القرآن ١٠٣/١، الإتقان في علوم القرآن ١٢١/٢.

وبداً المؤلّفُ كتابَهُ بكتابِ الألفِ، فجعَلَهُ على خمسةٍ وعشرينَ وجهاً، ثـمَّ أتبعَهُ بـابوابِ الألفاظ المبدوءة بالهمزةِ مقطوعةً وموصولةً. وانتهى الكتابُ في نهايةِ الوجهِ الثاني مِنْ بـاب: (يوزعـونَ) من كتابِ الياءِ في الورقةِ السَّادسةِ والخمسينَ بعدَ المئةِ. وسحَّلَ النَّاسخُ تـاريخَ نهايةِ نسخِهِ الكتاب، فقالَ: في عاشرِ منْ شوّالَ سنةَ اثْنَيْن وخمسينَ وسبع مئةٍ.

ولماً كانَ كتابُنا هَذا منْ كتبِ التُراث الإسلاميِّ ومِنْ أَصولِ كتبِ علــومِ القــرآنِ الكريــمِ يجدرُ بنا أنْ نُقارِنُ بَيْنَهُ وبينَ كتبِ وحوهِ القرآنِ التي وصلَّتنا. وهيَ:

الأشباهُ والنَّظائرُ في ألفاظ القرآنِ الكريمِ، لمصنفهِ: مقاتلِ بنِ سليمانَ البلخيِّ المتوفَّى سنة خمسين ومثةِ.

٣- التَّصاريفُ: تفسيرُ القرآنِ مما اشتبهَت أسماؤه وتصرَّفَتْ معانيه، لمصنَّفِهِ: يحيى بن سلاَم المتوفَّى سنة منتين.

٣ الأشباة والنظائر في الألفاظِ القرآئِية التي ترادفَت مبانيها وتنوعَت معانيها لمصنّفِهِ:
 عبد الملك بن محمّد الثعالي للمتوفّى سنة تسع وعشرين وأربع مئة.

الوحوة والنّظائر في ألفاظِ القرآنِ العزيزِ، لمصنّفه: الحسينِ بنِ محمّدِ الدَّامغانيِّ المتوفَّى سنة ثمان وسبعين وأربع مثةٍ.

نزهة الأعينِ النّواظر في علمِ الوحوهِ والنظائرِ، لمصنّفِهِ: ابنِ الجوزيِّ، عبدِ الرحمنِ بن عليً المتوفّى سنة سبعٍ وتسعينَ وخمسِ مئةٍ.

لقد أرادَ كلّ واحدٍ مِنْ هؤلاء المصنفينَ أن يُبيِّنَ وحوهَ الفاظِ القرآنِ الكريم. ففسَّرَ مقاتلُ بنُ سليمانَ خمساً وثمانينَ ومئةِ كلمةٍ، ويحيى بنُ سلاَمٍ خمسَ عشْرةَ ومئةَ كلمةٍ، والثعاليُّ إحدى وثلاثين وخمسين ومئة كلمةٍ، ومؤلفنا ثماني وثمانينَ وخمس مئةِ كلمةٍ، والدَّامغانيُّ إحدى وثلاثين وخمس مئةِ كلمةٍ، وابنُ الجوزيِّ أربعاً وعشرينَ وثلاث مئةِ كلمةٍ.

ولم يراع مقاتلُ بنُ سليمانَ ويحيى بـنُ سلاَمٍ في كتابَيهما ترتيبَ الكلّماتِ التي بَيَّنَا وحوه معانيها على حروفِ المعجم، وبدأ كلّ منهما كتابَهُ بتفسيرِ كلمةِ الهدى. وانتهى كتابُ مقاتلِ بنِ سليمانَ بتفسيرِ كلمةِ الفسقِ، وكتابُ يحيى بنِ سلاَمٍ بتفسيرِ كلمةِ الآخرةِ. وكانَ مؤلّفُنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الحيريُّ السَّباقَ إلى الاهتمامِ بالترتيبِ على حروفِ المعجمِ؛ فبدأ كتابَهُ

بتفسيرِ حرفِ الألفِ الذي سمّاهُ:كتــابَ الألِـفِ كمــا أســَلفنا، وســار الثعــالبيُّ والدَّامغــانيُّ وابـنُ الجوزيِّ على نهج الحيريِّ، فبدأ الثعالِيُّ بتفسيرِ كلمةِ الاتّباعِ والدَّامغانيُّ بتفسير كلمةِ الإسم.

إلاَّ أنَّ هذا الترتيبَ كانَ في المرحلةِ الأولى لأنَّهُ لم يُسراعَ فيه ردُّ الكلمةِ إلى حذرِها، ولم تُرتَّب الأحرفُ في الكلّماتِ المتتاليةِ ترتيبَ المعجمِ؛ فقد أدرجَ مؤلّفُنا مثلاً: الاتّقاءَ والإقامةَ والإنفاقَ وأفلحَ والإثخانَ، و ... في كتاب الألفِ. وذكرَ التسبيحَ والتزكيةَ والتفصيلَ في كتابِ التاءِ ووضعَ المؤمنَ والمثوى والمحصناتِ، و... في كتاب الميمِ. وحاءَتُ كلمتا الإنذارِ والأنفسِ قبلَ الاشتراءِ والإحاطةِ والإحراجِ والأندادِ والإتيانِ.

أمَّا عددُ الوجوهِ فقد تَسَاوى في كلمةٍ، واختلفَ في أخرى في بعضِ هـذه الكتب كعـددِ وحوهِ كلمةِ الأمرِ الذي كانَ لدى التَّعاليِّ وأبـن الجـوزيِّ وجهَيْنِ، ولـدى مقـاتلِ بنِ سـليمانِ ويحيى بنِ سلاَّم ومؤلِّفِنا ثَلاثةَ عشرَ وجهاً، ولدى الدَّامغانيِّ سبعةَ عشرَ وجهاً.

وزادَ عددُ الوحوهِ لدى مؤلّفِنا زيادةً لم تبلغُها في كتبِ الآخرينَ. فقد أدرجَ مؤلّفُنا تسعةً وعشرينَ وجهاً لكلمةِ الحقّ التي كانتُ وجوهُها لدى مقاتلِ بنِ سليمانَ أحدَ عشرَ وجهاً، ولدى الثّامغانيِّ اثني عشرَ وجهاً، ولدى الثعالميِّ وابنِ الجوزيِّ ثمانيةَ عشرَ وجهاً، ولم يذكر يحيى بنُ سلاَمٍ هذهِ الكلمة في تصاريفِهِ. وقد عدَّ العلماءُ ارتفاعَ عددِ الوحوهِ للكلمةٍ منْ إعجازِ القرآنِ الكريم، فقالوا: ( إنَّه ليسَ منْ كلام البشرِ )(١).

وتفرّدُ ابنُ الجوزيِّ في تقسيمِ أبوابِ كل حرفٍ على عددِ الوحوهِ فيها، فقالَ مثلاً: كتابُ الألف: وهوستةٌ وخمسونَ باباً، أبوابُ الوجهين: بابُ: الاتبّاع، بابُ: أخلدَ.... أبوابُ الثلاثةِ.... أبوبُ العشرةِ فما فوقها...، بابُ الإنسان: على خمسةٍ وعشرينَ وجهاً....

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن ٢/١، ١، الإتقان في علوم القرآن ١٢١/٢.

عملى في التّحقيق

لًا كانَتْ نسخة كتابِنا فريدةً في العالم حاولتُ أنْ أَضبط نصوص كلّماتِها معتمدةً ابعد الله تعالى على كتب التفسير والقراءات القرآنية والحديث الشريف، وشكّلتُها، وحرَّحْتُ الآيات الكريمة والقراءات والسنّة الشريفة، وذكرتُ أرقامَ الآيات في سُورها بَيْنَ معقوفتين []، وبيَّنْتُ القراءات والسنّة الشريفة في الحواشي.

وقد سَهَا النَّاسخُ، فنَسِيَ كتابةَ بعضِ العباراتِ، فاستدركْتُ كـلَّ نقـصٍ بعبـارةٍ محصـورةٍ بمعقوفتين[] أيضاً محقّقةً الأمانة المرحوّةَ في تحقيـتِ المخطوطـاتِ، وذيّلْـتُ عملي بوضع مسـاردَ للرجوع إليها والاستفادةِ منها:

- ١- مسردُ أسماءِ بعضِ السورِ التي سمَّاها المؤلِّفُ ومايقابلُها في المصحف.
  - ٢ مسردُ حذورِ الكلّماتِ التيّ أوردها المؤلّفُ.
    - ٣- مسردُ أسماء الأعلام غير المشهورةِ.
    - ٤ مسردُ ألقابِ وكنى الأعلامِ المذكورةِ.
      - ٥- مسردُ المراجع والمصادر.

وأخيراً أتوجّهُ إلى اللهِ -جلَّ حلالُهُ- داعيةً إيَّاهُ أنْ يكونَ في عملي هذا الفائدةُ والشوابُ في الدُّنيا والآخرةِ، إنَّه هوالسَّميعُ الجيبُ.

|  |  |  | um. |  |  |
|--|--|--|-----|--|--|
|  |  |  |     |  |  |

## بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم رب يسرْ وتمــمْ

قالَ الأستاذُ الإمامُ أبوعبدِ الرحمن إسماعيلُ بنُ أحمدَ الضريرُ النيسابوريُّ الحيريُّ:

الحمدُ اللهِ الذي أنزلَ القرآن، وأنزلَ فيهِ الآياتِ والبرهان، ونصّبَ لكلّ شيء الدلائلَ والبيان، ووعدَ على طاعتِهِ الجنان، وواعدَ على معصِيتِه النيران، وبعّدَ مِنْ رحمتِهِ الشيطان، وقرّبَ منها مَنْ يأتي بالإيمان، وهو ربّنا المستعانُ على فكرةِ الجَنانِ وحركةِ اللسانِ وحطّ البَنانِ، والمصلاةُ على نيّ الحرمَينِ ورسولِ النّقلَينِ وإمامِ القبلتين، وعلى أبي بكر ذي الدَّعوتَيْن، وعمر ذي النصرتين، وعثمانَ ذي النورينِ وعلي ذي البشارتين، وعلى المهاجرينَ والأنصارِ مِنْ أهلِ الدارين، وسلّم كثيراً.

قالَ الأستاذُ الإمامُ أبوعبدِ الرحمنِ إسماعيلُ بنُ أحمدَ الضريرُ النيسابوريُّ الحيريُّ:

ذكرْتُ في هذا الكتابِ وجوهَ القرآن. والسابقُ بهذا التصنيفِ عبدُ اللهِ بنُ عباس-رضيَ اللهُ عنهُ - ثمَّ مقاتلٌ ثم الكَلييُّ، ومصنَّفاتُهُمْ لاتزيدُ على متَتِيْنِ وأربعةَ عشرَ باباً. وما جمعْتُ أنا في هذا الكتابِ خمسُ مئةٍ وأربعونَ (۱) باباً، وليسَ بشيء منها يغربُ عنْ أقاويلهم -إمَّا ذكرٌ في الوجوهِ وإمَّا ذكرٌ في التفسيرِ - ولستُ أبدعُ قولاً، ورتَّبُتُهُ على حروفِ التهجِّي ليسهُلَ على الباحثِ طلبُها وعلى المتحفِّظِ حفظُها، [و] هو التصنيفُ السادسُ.

أوَّلُها: كتابُ الوقوفِ. والثاني: عنوانُ التفسيرِ. والشالثُ: مُثَلَّتُ الواعظِينَ. والرابعُ: كتابُ الوعظِينَ. والرابعُ: كتابُ التنزيلِ. والحامسُ: هو كتابُ الوحوهِ، وهوَ هذا. وأسألُ الله تعالى إتمامَهُ بالتوفيق، وهوحسبُنا، ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى، ونعمَ النصيرُ.

<sup>(</sup>١) – في الأصل وأربعين والصواب ما اثبت.



## كتاب: الألف

وهوعلى خمسة وعشرين وجهاً ١٠٠٠.

أحدُها: ألفُ الوصلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِسُمِّ اللَّهِ ﴾.

والثاني: الألفُ المفردة، وهي مقطوعةٌ عمَّا قبلَها وعمَّا بعدَها، كقولِهِ تعالى: ﴿ الْم ﴾، ﴿ وَلَلْكَ ﴾ [البقرة: ١ و ٢]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ الْم ﴾، ﴿ اللّهُ ﴾ [آل عمران: ١ و ٢]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ الم ﴾، ﴿ اللّهُ ﴾ [العنكبوت: ١ و ٢] وأشباهها. ومعناها ألف: اللهُ، ولامّ: حبريلُ، والميم عمّدٌ عَلَيْ. وقِيلَ: الألفُ كلُّ نبي كانَ ابتداءُ اسمِهِ ألفاً مثلُ: آدمَ، وإبراهيمَ عليهما السَّلامُ -، واللامُ كلُّ نبي كانَ آخرُ اسمِهِ لاماً مثلُ: إسماعيلَ، والميمُ كلُّ نبي كانَ ابتداءُ اسمِهِ ميماً مثلُ موسى وعمد -صلّى الله عليهم وسلم أجمعين -. وقيلَ: أنا الله أعلمُ.

والثالث: الألفُ الوصليَّةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ ﴾ [الفاتحة:٥].

والرابعُ: الفُ القطع، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيهِمْ ﴾ [الفاتحة:٧]، وأكرمَ وأهانَ.

والحنامسُ: ألفُ التسويةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَأَنْلَارَتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْلِوْهُمْ ﴾ [البقرة:٦]، ومثلُهُ في سورةِ إبراهيمَ: [قولُهُ تعالى]: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ [الآيةِ:٢٦]، و[قولُهُ تعالى] في المنافقينَ: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ ﴾ [لآية:٢].

والسادسُ: ألفُ التقريرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا ﴾ [البقرة:٣٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَتُنبَّتُونَ الله بِمَا لاَيَعْلَمُ ﴾ [يونس:١٨]. ﴿ أَتُنبَّتُونَ الله بِمَا لاَيَعْلَمُ ﴾ [يونس:١٨]. ووالسابعُ: ألفُ التّوبيخ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُولْ أَتَامُرُونَ النّاسِ بالبِرِّ ﴾ [البقرة:٤٤].

والثامن: ألفُ الاستفهَامِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، [وقولِـهِ تعالى]: ﴿ قُلُ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [الانعام: ٧١].

والتاسعُ: الفُ الاستفهامِ المقلوبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اَفَإِنْ مَاتَ أَوَقُتِلَ انْقَلَبْتُم عَلَى الْمَقَابِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، معناهُ: فإنْ ماتَ أَوقَتِلَ النَّقَلْبُتُمْ على (٢) أَعْفَابِكُمْ ﴾، وقولِهِ تعالى:

<sup>(</sup>١) - في الأصل: بابا والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: أفإنَّ ماتَ أو قُتِل انقلبتم أعلى، والصواب ما أثبت.

﴿ آَإِذَا مَا مِتُ لَسَوفَ أُخْرَجُ حَيَّا ﴾ [مريم:٢٦]، معناهُ: إذا ما مِتُ السوفَ أُخْرَجُ حَيَّا(١) ؟، لأنَّ شَكَّهُمْ فِي الإخراجِ لا في الموتِ، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مَنْ قَبْلِكَ الْحُلْدَ أَفَسِإِنْ مِنْ فَهُلِكَ الْحُلْدَ أَفَسِإِنْ مِنَّ قَبْلِكَ الْحُلْدَ أَفَسِإِنْ مِتَّ أَفَهُمُ الْحَالَدُونَ.

والعاشرُ: ألفُ الاستفهامِ الممدودةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ آلدُّكُويْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْفَيْنِ ﴾ [الأنعام: ١٤٣/و١٤٤]، ومثلُهُ في يونسَ في موضعَين [قولُهُ تعالى]: ﴿ آلآن ﴾ (٣) [الآية: ١٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ آاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ [الآية: ٥٩]، ومِثْلُهُ في النملِ [قولُهُ تعالى]: ﴿ آاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الآية: ٥٩].

والحادي عشرَ: ألفُ الاستفهامِ المحذوفَةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَيَلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّهَا﴾ والشعراء:٢٢]، معناهُ: أَوَتلكَ نعمةٌ، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَمَّ يَتسَاءَلُونَ ﴾، ﴿ عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ﴾ والنيز:١ر٢]، معناهُ: أَعَنِ النبا ؟، وقولُهُ تعالى في الأنعامِ: ﴿ هَلَا رَبِّي ﴾ والآيةِ:٧]، معناهُ: أهذا ربي؟!.

والثاني عشرَ: ألفُ الممدودةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الملائِكَةَ ﴾ [الزخرف:١٩]، [وقولِهِ تعـالى]: ﴿ خَلائِفَ ﴾ [الأنعام:١٩٠و..].

والثالثَ عشرَ: الفُ التفحيمِ، وهي ألفُ اللهِ.

الرابعَ عشرَ: الألفُ المهموزةُ [كقولِهِ تعالى]: ﴿ أُولَئِكَ ﴾.

والخامسَ عشرَ: ألفُ المبالغةِ، كقولِهِ تعالى في الفرقانِ: ﴿ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ [الآيةِ:٢٤]، و[قولُهُ تعالى] في البقرةِ: ﴿ وَهَنْ أَحْسَنُ مِنَ وَاقُولُهُ تعالى] في البقرةِ: ﴿ وَهَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً ﴾ [الآيةِ:١٣٨].

السادس عشر: ألفُ الإشباع، كقولِهِ تعالى: ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ [الفاتحة: ١]. فالألفُ التي بعدَ الميم هي ألفُ الإشباع.

والسابعَ عشرَ: ألفٌ تأتي في اللفظ، ويجوزُ إسقاطُها مِنَ الكتاب، كقولِهِ تعالى: ﴿ سُلْطَانٍ ﴾ [المحر:١٧و..].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: لسوف أأُخرجُ، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: أفإن، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) - في الأصل: ﴿ آلآن ﴾ في موضعين، والصواب ما أثبت.

والثامنَ عشرَ: الفُ الوقفِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ [الأحزاب: ١٠]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٦]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٧].

والتاسعَ عشرَ: الألفُ التي هي علامةُ النصبِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَنِيتًا هُرِيتًا ﴾ [النساء:٤]، و[قولِهِ تعالى: ﴿ هَغُرُوفًا ﴾ [النساء:٥]، و[شباهِهمَا(١) .

والعشرون: ألفُ التثنيةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَجُلاَنِ ﴾ [الماندة:٢٣]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ رَجُلاَنِ ﴾ [الماندة:٢٣]، وتحوهِ.

والحادي والعشرون: ألفُ الجمع، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَنَاسِكُنَا ﴾ [البقرة:٢٨].

[و] الثاني والعشرون: الألفُ الفاصلة، وهي التي تُكْتَبُ بعدَ واو الجمع، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ ﴾ [البقرة:٤١]، ﴿ وَقُولِهِ تعالى]: ﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ ﴾ [البقرة:٤١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ ﴾ [البقرة:٤١]،

والثالثُ والعشرون: ألفُ الأمرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَاأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ [الزمر:٥٠]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ اهدِنَاالصوط ﴾ [الناغة:٥].

[و] الرابعُ والعشرون: الألفُ المبدلةُ مِنَ الواوِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ بَاءَ ﴾ [آل عمران: ١٦٢].

[و] الخامسُ والعشرون: الفّ مبدلةٌ مِنَ الياء كقولِهِ تعالى في المطفّفيِنَ: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ ﴾ [الآيةِ: ٣]، ومثلُهُ [قولُهُ تعالى]: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا ﴾ [القلم: ١٩]، وأشباهُهُما.

باب: الاتقاء

#### الاتقاءُ على عشرةِ أوجهِ:

أحدُها: الاحتنابُ مِنَ الشركِ كقولِـهِ تعالى: ﴿ هُـدَى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]، ومثلُـهُ فِي الأنعامِ: [قولُـهُ تعالى]: ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ [الآبةِ: ٥]، [وقولُـهُ تعالى]: ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٩].

<sup>(</sup>١) - في الآصل: بأشباهِها، والصواب ما أثبت.

والثاني: الاحتنابُ مِنَ الحَارِمِ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا ﴾ [المائدة: ٦٣]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ﴾ [الآيةُ نفسُها ].

والثالثُ: الاتـقاءُ مِنَ المعاصي، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّـقُـوا اللَّهَ ﴾ [البقرة:١٨٩].

والرابعُ: الحذرُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ وَاتَّقُـوا يَوْمَا لاَ تَحْزِي نَفْسٌ ﴾ [البقرة:٤٨]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَاتَّقُوا يَوماً تُرْجَعُونَ فِيهِ ﴾ [البقرة:٢٨١].

والخنامسُ: الطاعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اتَّقُوا اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ ﴾ [آل عمران:١٠]. قالَ الواقديُّ: أطيعُوا الله حق تقاتِهِ ﴾، فإنْ لم تستطيعُوا فلا: ﴿ تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠]. وقالَ بعضهُمْ: هذهِ الآيةِ مستطيعُوا فلا: ﴿ تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠]. وقالَ بعضهُمْ: هذهِ الآيةِ منسوخة بقولِهِ تعالى: ﴿ فَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [النعابن:١٦](١). أي: أطيعُوا الله مقدار طاقتِكُمْ. ويُقالُ: ليسَ شيءٌ مِنَ الآيتيْنِ. وإنّما معناهما: ﴿ القُوا الله حَقَّ تقاتِهِ ﴾ في العقائدِ، ﴿ والقُوا الله كَا مااسْتَطَعْتُمْ في الشرائع.

[و] السادسُ: الخشيةُ، كقولِهِ تعالى في النساءِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ [النساء:١]، نظيرُها في الحج: [الآية:١]، و[قولُهُ تعالى] في الأعرافِ(٢): ﴿ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ [الآية:١٥]، وفي القصصِ (٣) والأنبياء (٤) غيرُ الأوّل، ومثلُهُ في العنكبوتِ [قولُهُ تعالى]: ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ وَالتَّقُوهُ ﴾ [الآبة:١٦]، و[قولُهُ تعالى] في لقمان: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ [الآبة:٢٣].

والسابعُ: التَّوحيد، كقولِهِ تعالى في النساءِ: ﴿ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [الآيةِ:١٣١]، و[قولُهُ تعالى] في الحُجُراتِ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [الآيةِ:٣].

والثامن: العبادةُ، [كقولِهِ تعالى] في النحلِ: ﴿ أَنَا فَاتَّقُونَ ﴾ [الآيةِ:٢]، ومثلُهُ [قولُهُ تعالى]: ﴿ أَفَعَيرَ اللهِ تَتَّقُونَ ﴾ إلى المؤمنينَ: ﴿ أَفَعَيرَ اللهِ تَتَّقُونَ ﴾ في المؤمنينَ: ﴿ أَفَعَرَ اللهِ تَتَّقُونَ ﴾ إلى المؤمنينَ: [الآيةِ:٢٣]، [وقولُهُ تعالى]: ﴿ وَأَنَا رَبُّكُم فَاتَّقُونِ ﴾ [المومنون:٢٥].

<sup>(</sup>١) - انظر زاد المسير:(١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: الشعراء، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) – المقصود قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴾[الآية: ٢٠].

<sup>(</sup>٤) – المقصود قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا تَعَقَّلُونَ ﴾[الآية: ١٠].

والتاسعُ: التّوبة، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ وَاتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْـدِ اللَّهِ ﴾ [الآية:٣٠]، ومثلُهُ [قولُهُ تعالى]: ﴿ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا ﴾ [المائدة: ٢٥]، ومثلُهُ في الأعرافِ [قولُهُ تعالى]: ﴿ وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيهِم ﴾ [الآية: ٢٩].

والعاشرُ: الإخلاصُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقَـينِ ﴾ [المائدة:٢٧]، ومثلُـهُ [قولُـهُ تعالى]: ﴿ فَإِنَّهَا مِنْ تَقوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج:٣٢].

## باب: الإيمان

#### وهوعلى عشرةِ أوجهٍ:

أحدُها: التصديقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِالغَيْبِ ﴾ [البقرة:٣]، ومثلُهُ [قولُهُ تعالى]: ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ تعالى]: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُومِنَ لَكَ ﴾ [البقرة:٥٥]، ومثلُهُ [قولُهُ تعالى]: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ [يوسف:١٧].

والثاني: الصلاةُ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

[و] الثالث: الإيمان، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ﴾ [البقرة:٢٠٦].

[و] الرابعُ: القبولُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]. أي: قبلَ.

[و] الخنامسُ: الحزاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ لِيَمَانَاً ﴾ [آل عمران:١٧٣]، و[قولُهُ تعالى] في التّوبة: ﴿ فَزَادَتُهُمْ إِيْمَاناً ﴾ [الآية:١٢٤].

[و] السادس: الإخلاص، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤمِنِينَ ﴾ [آل عمران:٢٨].

والثامن: الإقرارُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهِمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ [المنافقون:٣]، و[قولِـهِ. تعالى]: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [آل عمران:١٠٠].

والتاسعُ: الأمنُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَآمَنَهُم مِنْ خَوفٍ ﴾ [تريش:٤]، و[قولُـهُ تعالى]: ﴿ السّلام الْمُؤْمِنُ ﴾ [الحشر:٢٢].

والعاشرُ: النبوتُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الآية: ١١]، والساء: ١٣٦]، نظيرُها في سورةِ الصفِّ: [قولُهُ تعالى]: ﴿ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الآية: ١١]، وفيها أيضاً [قولُهُ تعالى]: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ﴾ [الآية: ٢].

#### باب: الإقامة

### الإقامةُ على وجهَين:

أحدُهما: الإقرارُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَـوأَنَّهُمْ أَقَـاهُوا التَّورَاةَ ﴾ [الماتدة:٢٦]، ومثلُهُ [قرلُهُ تعالى]: ﴿ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ ﴾ [المائدة:٦٨]، و[قولُهُ تعالى] في التّوبة: ﴿ فَإِنْ تَـابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة ﴾ في الموضعين فيها: [الآيتين: ٥ و ٢١].

والشاني: الإتمامُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ ﴾ [البقرة:٣]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] وأشباهِهمَا.

### باب: الإنفاق

#### وهو على وجَهينِ:

أحدُهما: التصديقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَناهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة:٣]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ ﴾ [البساء:٣٨]، ﴿ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ﴾ [الساء: ٢٨]، ﴿ وَقُولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ﴾ [البساء: ٣٨]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٧]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيءٍ ﴾ [آل عمران: ٢٩]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيءٍ ﴾ [آل عمران: ٢٩]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيرٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

[و] الشاني: النفقة، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنْفِقُوا عَلَيهِنَ ﴾ [الطلاق:٦]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ لِيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ ﴾ [ إلى قولِهِ تعالى] ﴿ لِيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ ﴾ [ إلى قولِهِ تعالى] ﴿ مَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق:٧].

## بابُ: الإنزال

#### وهوعلى خمسةِ أوجهٍ:

أحدُها إِ التنزيلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ ﴾ [البقرة: ٤]، وفيها [قولُهُ تعالى]: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن تعالى]: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن

يُؤمِنُ بِهِ اللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيكُم وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِم ﴾ [آل عدان:١٩٩]، [وقولُهُ تعالى]: ﴿ وَالْمُؤمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [النساء:١٦٢].

[و] الثاني: الإلهامُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ﴾ [البقرة:١٠٢].

[و] الثالث: التبيينُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [البقرة:١٧٤].

[و] الرابعُ: الضيافةُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَأَنَا خَيرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ [يوسف:٥٩].

[و] الخامسُ: الخلقُ،[كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَأَنسْزُلَ لَكُمْ مِسنَ الْأَنْعَامِ ﴾ [الزسر: ٦]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَأَنْزُلْنَا الحَدِيدَ ﴾ [الحديد: ٢٥].

#### باب: إلى

#### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: إلى بعينهِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَا أُنْـزِلَ إِلَيْكُـمْ ﴾ [المائدة: ٦٨]، [وقولِـهِ تعـالى]: ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٤].

والثاني: بمعنى معَ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللّه ﴾ [آل عمران:٥٠]، نظيرُها في الصفّ: [الآيةِ:١٤]. و[قولُهُ تعالى] في النساءِ: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَا لَهُمْ إِلَى أَمْوَا لِكُمْ ﴾ [الآيةِ:٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُوْمِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾ [المتدة:٦].

والثالث: بمعنى التحديد، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِيَامَ إِلَى اللَّيلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]. والرابع: بمعنى النَّعمةِ، وهُو اسمٌ، وجمعُهُ آلاءٌ، وهُو قولُهُ تعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٦٩].

### بابُ: الآخرةِ

#### على سبعةِ أوجهِ:

أحدُها: البعثُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ٢].

[و] الثاني: القيامةُ: [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ [الاسراء: ١٠].

والثالث: الجنهُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خَلاَقٍ ﴾ [الآيةِ: ١٠٢]، و[قولِهِ تعالى]: و[قولِهِ تعالى]: ...

﴿ لاَخَلاَقَ لَـهُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾ [آل عمران: ٧٧]، كذلِكَ [قولُهُ تعالى]: ﴿ وَالآخِرَةِ عَنْدَ رَبِسكِ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزعرف:٣٥]، مثلُهُ.

والرابع: حهنمُ، [كقولِ تعالى]: ﴿ وَلَعَدَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ ﴾ [الزمر:٢٦]، ونظيرُهُ في القلم: والآيةِ:٣٣].

[و] الخامسُ: القبرُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ بِالقَولِ الشَّابِتِ فِي الحَيَـاةِ الدُّنيَـا وَفِي الآخِـوَةِ ﴾ [ابراهيم: ٢٧].

[و] السادس: الَّــيّ هـيَ ضـدُّ الدنيــا، [كقولِـهِ تعــالى]: ﴿ وَالــدَّارُ الآخِـرَةِ خَـيرٌ لِلَّـلِـيـنَ يَتَقُونَ﴾ [الاعراف:١٦٩]، وفي النحلِ: [الآية:٣٠]، والأعلى: [الآية:٢١] كذلِكَ.

والسابعُ: وَعْدُ الأحيرِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ فَلَمِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ [الإسراء:١٠٤].

### بابُ: أفلحَ

#### وهوعلى أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: البقاءُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٥]، ونحُوهُ كثيرٌ.

والشاني: النجاةُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ قَدَ الْفَلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ [الأعلى:١٤]، نظيرُها في الشمس: [الآيةِ:٩].

[و] الثالث: سَعَدَ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُوْمِنُونَ ﴾ [الموسنون:١].

والرابع: الأمانُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴾ [يونس:٧٧]، و[قولِـهِ تعـالى]: ﴿ لاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴾ [المومنون: ١١٧].

## بابُ: إنَّ مكسورةِ الألفِ الثقيلةِ النون

#### وهي على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: بــه، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَـرُوا ﴾ [البقرة:٦]، [وقولِـهِ تعـالى]: ﴿ إِنَّ الَّذِيـنُ آمَنُوا ﴾[البقرة:٦٢].

والثاني: التأكيدُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ ﴾ [الأعراف: ٤٥]، [وقولِــهِ تعـالى]: ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْوِهِمْ ﴾ [الحج: ٣٩].

والثالثُ: يمعنى نعم، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾(١) [ط:٦٣].

والرابعُ: بمعنى إلاً، [كقولِ تعالى]: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَلَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى ﴾ والانياء: ١٠١].

## بابُ: إنْ مكسورةِ الألفِ خفيفةِ النون

#### وهي على خسةِ أوجهِ:

أحدُها: بمعنى الشرط، [كقولِهِ تعالى]: ﴿إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَئِنْ أَتَيتَ اللَّذِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

والثاني: بمعنى إذْ، [كقولِهِ تعالى] في البقرةِ في موضعَينِ: ﴿ إِنْ كُنْتُـمْ ﴾ [الآيتين:١٩ر٣٩]، نظيرُهما في آل عمرانُ: [الآيةِ:١٧٥].

والثالثُ: بمعنى قَدْ [كقولِهِ تعالى]: ﴿إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ ﴾ [يونس:٢٩]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاًلِ ﴿ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء:٢٩]، نظيرُها في الصَّافاتِ: والآبة:٢٥].

[و] الرابع: بمعنى ما النفى، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ﴾ [يونس:٢٦]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ إِنْ كُنَّا فَاعِلْينَ ﴾ والأنياء:١٧]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ﴾ والملك: ٩]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنْ الكَافِرُونَ إَلاً ﴾ والملك: ٩].

والخامسُ: بمعنى لمَّا، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولِ ﴾ [الانبياء:٧]، و[قولُهُ تعسالى] في الأحقافِ: ﴿ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيْهِ ﴾ [الآيةِ:٢٦].

### بابُ: أَنْ مَفْتُوحَةِ الأَلْفِ خَفْيْفَةُ النَّوْنَ

#### وهي على ثمانية (١) أوجه:

أحدُها: مبتداً بِهِ، [كقولِـهِ تعـالى]: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا ﴾، أي: والصـوم ﴿ خَيرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٤]، [وقولِـهِ تعـالى]: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ ﴾ [البقرة:١٨٤]، [وقولِـهِ تعـالى]: ﴿ وَأَنْ

<sup>(</sup>١) - قرأ أبوعمرو: إِنَّ ﴿ هَذِين ﴾ بالياء، وقرأ الباقون إن ﴿ هذان ﴾ بالألف، حجة القراءات (ص: ٤٥٤ ).

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: عشرة، والصواب ما أثبت.

تَصْبِرُوا خَيرٌ ﴾ [النساء: ٢٥]، ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ﴾ [النور: ٢٠]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

والثاني: . بمعنى المصدرِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ لَيسَ البِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة:١٧٧]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ﴾ [البقرة:١٦٩].

والثالثُ: بمعنى أنْ لا، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَسَرُّوا ﴾ [البقرة: ٢٢٤]، يعنى: أنْ لا يكتب، لاتَبَرُّوا، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلاَ يَأْب كَاتِب أَنْ يَكْتُب ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، يعنى: أنْ لا يكتب، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ يُبَينُ اللّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ﴾ [النساء: ٢٧١]، يعنى: أنْ لاتَضِلُوا، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [مود: ٢٤]، ﴿ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [مود: ٢٤]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَنْ تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [مود: ٢٤]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [لقمان: ١٠]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ﴾ [الحج: ٢٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ﴾ [الحج: ٢٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ﴾ [الحج: ٢٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَنْ لَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ﴾ [الحج: ٢٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ﴾ [الحج: ٢٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ﴾ [الحج: ٢٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الله

والوابعُ: بمعنى أنَّ ثقيلةِ النونِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ ﴾ [الحديد: ٢٩]، يعنى: إنَّهمُ لاَ يقدرُونَ، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَلاَّ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ﴾ [طه: ٨٩]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ ﴾ [المائدة: ٧١]، معناهُ: أَنَّهَا لاتكونُ(١).

والحامسُ: بمعنى بـأَنْ، [كقولِهِ تعـالى]: ﴿ بِنْسَـمَا اشـتَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا ﴾ [البقرة: ٢٠]، ومثلُهُ: [قولُهُ تعالى]: ﴿ أَسَاؤُوا السُّواَى أَنْ كَذَّبُوا ﴾ [الروم: ٢٠].

والسادسُ: بمعنى اللامِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُــورِ اللَّـهِ ﴾ [النّوبة: ٣٦]. أي: ليطفِئُوا.

والسابعُ: بمعنى حـينَ، [كقولِـهِ تعـالى]: ﴿ بَــلْ عَجِبُــــوا أَنْ جَــاءَهُمْ ﴾ [ق:٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ عَبَسَ وَتَولَّى ﴾، ﴿ أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَى ﴾ [عبس: ١ و ٢]، يعنى: حينَ.

والشامن: بمعنى الأحْـلِ، [كقرلِـهِ تعـالى]: ﴿ أَنْ تُوْمِنُـوا بِاللّــهِ رَبكُــمْ ﴾ [المتحنــة:١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الحَمِيدِ﴾ [البردج:٨].

<sup>(</sup>١) -ن الأصل: أنهم لايكون.

## باب: الإنذار

#### وهو على ثمانيةِ أوجهِ:

أحدُها: التَّخويفُ: [كقولِهِ تعالى]: ﴿ أَأَنْدُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ ﴾ [البقرة: ٦].

والثاني: الإحبارُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ مُبَشَّرِينَ وَمُنْدِرِينَ ﴾ [البقرة:٢١٣]، [وقولِـهِ تعالى]: ﴿ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِغِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [ناطر:٢٤].

[و] الثالث: الأنبياءُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَقَد أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴾ [الصانات:٧٧]. [و] الرابعُ: الكفارُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ [يونس:٧٣]. والخامسُ: الله ـ سبحانَهُ وتعالى ـ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴾ [الدحان:٣].

والسادسُ: الشيبةُ في اللحيةِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [فاطر:٣٧].

والسابعُ: أخبارُ القيامةِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ نَلْدِيراً لِلْبُشُرِ ﴾ [الدنر:٣٦].

والثامنُ: الأمرُ والنهيُ: كقولِهِ تعالى: ﴿ عُـدْراً أَو نُـدْراً ﴾ [المرسلات:٦]. أيْ: إعـذاراً وإنذاراً، أمراً ونهْياً. وقيلَ: حلالاً وحراماً. وقيلَ: وعداً ووعيــداً. وقبالَ أبـو حُذَيْفةَ: حجمةً أو إنذاراً. وقالَ الضَّحَّاكُ: أرادَ بهِ القرآنَ، لأنَّ بعضهُ إعذارٌ وبعضهُ إنذارٌ.

### باب: إلا

### وهو على اثني عشرَ وجهاً.

أحدُها: بمعنى التحقيق، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [البقرة:٩]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ وَقُولِهِ تعالى]: ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ مِنْهُم ﴾ [النساء:٢٦].

والثاني: الاستثناءُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ ﴾ [البقرة:٣٤]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [البقرة:١٤٩].

وَالثَالَثُ: الاستثنافُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي ﴾ [الانعام: ١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّينَ ﴾ [الاعرات: ٨٩]، نظيرُها في يونسَ: [قولُهُ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَا شُهُ ﴾ الآية: ٤٩]، و[قولُهُ تعالى] في الجن: ﴿ إِلاَّ مَن ارْتَضَى ﴾ [الآية: ٢٧]، [وقولُهُ تعالى]: ﴿ إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴾ [الناشة: ٢٣]، [وقولُهُ تعالى]: ﴿ إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴾ [الناشة: ٢٣]، [وقولُهُ تعالى]: ﴿ إِلاَّ النَّبِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ ﴾ [اللها: ٢٠]،

و[قولُهُ تعالى] في التينِ ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [الآبة:٦]، و[قولُهُ تعالى] في سباٍ: ﴿ إِلاَّ مَنْ آمَنَ﴾ [الآبة:٣٧].

والرابعُ: بمعنى لا، [كقرابِ تعالى]: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [البقرة:١٥٠]، [وقواِلـهِ تعالى]: ﴿ إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ ﴾ [النمل:١١].

[و] الخامسُ: بمعنى أمّا، كقولِهِ تعمالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَمَانُوا وَأَصْلَحُوا ﴾ [النساء:١٤٦]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ ﴾ [مريم: ٢٠].

والسادسُ: بمعنى سوى، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ في موضعَيْن: [النساء:٢٢ر٢٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ يَدُوقُونَ فِيهَا المَوتَ إِلاَّ ﴾ [الدحان: ٥٦].

[و] السابع: يمعنى لكنْ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلَّا خَطَّأُ ﴾ [النساء:٩٢].

والثامنُ: بمعنى الواوِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ إِلاَّ فِي كَتَابٍ مُبِينَ ﴾ [الانعام: ٥٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ ﴾ [يونس: ٩٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبن: ١١٠]، [وقولِـهِ تعالى]: ﴿ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الساء: ٤٦]. وقالَ بعضُهُمْ: هذا استثنافٌ محقَّقٌ.

والتاسعُ: بمعنى الخبرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌّ مِفْلَنا ﴾ [يس:١٥].

[و] العاشرُ: بمعنى غير، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [الانبياء: ٢٢].

[و] الحادي عشرَ: إلاَّ مقلوبةٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بعلهِ ﴾، معناهُ: إلاّ الذينَ أُوتُوهُ مِنْ بعلهِ عشرَ: إلاَّ مقلوبةٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْتُوهُ مِنْ بعلهِ ما حاءَتْهُمُ البَيِّنَاتُ إلاّ بغيا بَينَهُمْ. ومعنى إلاَّ ساقطٌ مِنْ موضِعِها، ويثبتُ عندَ قولِهِ تعالى: ﴿ بَغْياً ﴾ [البقرة:٢١٣].

والثاني عشرَ: بمعنى قد، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ ﴾ في الأعلى: [الآية:٧] وفي الأنعام: [الآية:٨٨] ويونس: [الآية:٤٩](١) .

## بابُ: الأنْفُس

#### وهو على عشرةِ أوجهٍ:

أحدُها: بعينهم، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ إِلَّا أَنْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونُ ﴾ [البقرة: ٩]، نظيرُها في

<sup>(</sup>١) - في الأصل: في الأعلى وفي شورى و الجاثية ، والصواب ما أثبت.

الأنعام في موضعَين: [الآيتين:٢٦ر١٢٣].

[و] الثاني: بعضُهُمْ لبعض، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة:٥٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونُ ﴾ [البقرة:٨٥].

والثالثُ: بمعنى منهُمْ، كقولِهِ تعالى: ﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [آل عمران:١٦٤]. والرابعُ: بمعنى أهلِ دينِكُمْ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء:٢٩].

والخامسُ: القلوبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُــلُ لَهُـمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَـولاً بَلِيغاً ﴾ [انساء:٦٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴾ وقولِهِ تعالى: ﴿ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴾ وقولِهِ تعالى: ﴿ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴾ والاسراء:٢٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ وقد ١٦].

والسادسُ: الإنسانُ: كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ ﴾ [المائدة:٣٣]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة:٤٥].

والسابعُ: بمعنى الأرواحِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَخْرِ جُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ ﴾ [الانعام:٩٣]، ومثلُهُ [قولُهُ تعالى]: ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ [الفحر: ٢٧].

والشامنُ: الأنفُسُ القبائل، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَقَلْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [التوبة:١٢٨]، وقرأ بعضهم: ﴿ مِنْ أَنْفَسِكُمْ ﴾ (١) ، يعني: مِنْ أشرفُكُمْ ؛ وذلك أنَّ العربَ أشرفُ بني آدمَ، وأشرفُ العربِ بنو كنانةَ، وأشرفُ بني كنانةَ قريشٌ، وأشرفُ قريشٍ بنو هاشم، والنبيُّ عليه الصَّلاةُ والسلامُ مِنْ بني هاشم.

والتاسعُ: الأمهاتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيراً ﴾ [النور:١٢]، يعني: بأمّهاتِهِمْ خَيراً.

والعاشرُ: الأهلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النور:٦١]، يعني: أهاليكُمْ.

<sup>(</sup>۱) حدّه من القراءات الشاذة ذكرها ابن حالويه بقوله: ﴿مَنْ ٱنفُسَكُم﴾ بفتح الفاء: النبي ﷺ وفاطمة -رضي الله عنها -وابن عباس -رحمه الله-، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ص: (٥٦).

# بابُ: الأرضِ

### وهو على سبعةِ أوجهِ:

أحدُها: الأرْضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، ومثلُهُ [تعالى]: ﴿ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ ﴾ [الكهن: ٤٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ الأَرْضُ غَيرَ الأَرْضُ أَثْقَالُهَا ﴾ [الزارلة: ٢]. الأَرْضُ غَيرَ الأَرْضُ أَثْقَالُهَا ﴾ [الزارلة: ٢].

والثاني: أرضُ مكة، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ ﴾ [النساء:٩٧]. والثالثُ: أرضُ اللهِ وَاسِعَةً ﴾ [النساء:٩٧].

والرابع: الأرضُ المقدّسةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأُورَثْنَا الْقَومَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ ﴾ [الاعراف: ١٣٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فَيها ﴾ [الانياء: ٨١].

والخامسُ: أرضُ مصرَ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ اجعَلْنِـي عَلْـى خَزَائِـنِ الأَرضِ ﴾ [يوسـن:٥٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَجِنْتُنَا لِتُخْوِجَنَا مِنْ أَرْضِنَـا وقولِهِ تعالى: ﴿ أَجِنْتُنَا لِتُخْوِجَنَا مِنْ أَرْضِنَـا بِسِحْوِكَ ﴾ [طه:٧٠].

والسادسُ: أرضُ المشرقِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الكهف:٩٤].

والسابعُ: أرضُ الجنةِ، كقولِسهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء:٥٠٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأُورَثُنَا الأَرْضَ نَتبَوّاً مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ [الزمر:٧٤]. ماكُ: أَلاَ

#### على وَجْهَين:

أحدُهما: بمعنى التَّنبيهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ﴾ [البقرة: ١٣]. والثاني: بمعنى قد، كقولِهِ تعالى في النَّورِ: ﴿ أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ [الآية: ٢٢]. بابُ: الاشتراء

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الاحتيارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بالْهُدَى ﴾ في

الموضعَينِ في البقرةِ: [الآيتين:١٦ ر١٧٥]، ومثلُـهُ [قولُـهُ تعـالى]: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَـاةَ اللَّذِينَ الشَّتَرَوُا الْحَيَـاةَ اللَّذِيا بِالآخِرَةِ ﴾ [البقرة:٨٦].

والثاني: البيعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِعُسَمَا اشْتَوَوْا بِهِ أَنْفُسَهُم ﴾ [البقرة: ٩٠].

والثالث: الاشتراءُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى في التوبةِ: ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ [الآية:١١١].

# باب: الآذان

#### على وَجهَين:

أحدهما: آذانُ القلبِ، كقرلِهِ تعالى في الأعرافِ: ﴿ لَهُــمْ قُلُـوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُـمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [الآية:١٧٩].

والثاني: آذانُ الرأس، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَجُعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ ﴾ والبقرة:١٩١، وفي المائدةِ [قولُهُ تعالى]: ﴿ وَالأَذُنُ بِالأَذُنِ ﴾ والآية:١٤٥.

# باب: الإحاطةِ

### على وَجْهَين:

أحدُهما: العلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَا للهُ مُحِيطٌ بِالكَافِرِينَ ﴾ [البقرة:١٩]، و[قولُهُ تعالى] في النمل: ﴿ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ [الآية:٢٢].

والثاني: الهلاك، كُقولِهِ تعالى في يونس: ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِـمْ ﴾ [الآية:٢٢]، ومثلُـهُ في الكهف [قولُهُ تعالى]: ﴿ وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ ﴾ [الآية:٤٤].

# بابُ: الإخراج

# على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: يمعنى الإنبات، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢]. والثاني: يمعنى الإظهارِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَا لللهُ مُخْرِجٌ مَاكُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ [البقرة:٢٧]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَإِنَّ ا لللهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴾ [النوبة:٢٤].

والثالثُ: الإخراجُ بعيْنهِ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ ﴾ [محمد:١٣].

## باب: الأندادِ

#### على وَجْهَين:

أحدُهما: بمعنى الأعدالِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا اللهِ أَنْدَاداً ﴾ [البقرة:٢٢].

والشاني: الأصنامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِلُهُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادا﴾ اللهِ أَنْدَادا﴾ اللهِ مَنْ يَتَخِلُهُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادا﴾

# باب: الإتيان

### على أربعة أوجهِ:

أحدُهما: بمعنى المحييءِ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ فَأَتُوا بسورةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ [الآيـة:٣٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً ﴾ [البقرة:٢٥].

[و] الثاني: بمعنى الظهورِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ ﴾ [البقرة: ٢١٠]، يعني: ماتنتظرونَ أهلَ مكةَ إلاّ أَنْ يَظهرَ سلطانُ اللهِ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغمام.

[و] الثالثُ: بمعنى كانَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه:٦٩]. يعنى: حَيْث كانَ.

والرابعُ: بمعنى القُربِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللهِ ﴾ [النحل:١]. أي: دنا وقربَ. بابُ: الأزواج

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الحورُ العينُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:٢] وآلِ عمرانَ [الآية:١٥]: ﴿ أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾.

والثاني: نساءُ الرِّحَالِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ اسْكُنْ أَنْـتَ وَزَوْجُـكَ الْجَنَّـةَ ﴾ [البقرة:٣٥]، [وقولُهُ تعالى] في الزحرفِ: ﴿ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴾ [الآية:٧٠].

والثالثُ: القُرناءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ [الصانات:٢٦].

# بابُ: الإضلال

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: ابتداءُ العقوبةِ دونَ الجزاء، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً ﴾ [البقرة:٢٦]، ومثلُهُ

فِي الأنعامِ [قُولُهُ تعالى]: ﴿ وَمَنْ يُسِرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ ﴾ [الآية:١٢٥]، و[قُولُـهُ تعالى]: ﴿ وَلَهُ يَعالى اللهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [إبراميم:٤]، ومثلُهُ فِي النحلِ قُولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ شَسَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاء ﴾ والآية:٩٣].

والثاني: يمعنى الجزاءِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ﴾(١) [البقرة: ٢٦]. والشالثُ: الدَّعوةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُويِهُ الشَّهْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُ مَ ضَلالاً بَعِيداً ﴾ [النساء: ٢٠]، و[قولُهُ تعالى] في الحجِّ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَإِنَّهُ يُضِلِّهُ وَيَهْدِيهِ ﴾ [الآية: ٤]. بابُ: الاسْتِواء

### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: أقبلَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [نصلت: ١١]. والثاني: الفعلُ المخصوصُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥]، يعني: فعلَ فعلاً في العرش، سُمِّيَ ذلكَ الفعلُ استواءً كما فعلَ فعلاً سُمِّيَ فضلاً وعدلاً.

[و] الثالثُ: الاستقرارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاسْــتَوَتْ عَلَى الْجُودِي ﴾ [مرد: ٤٤]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ﴾ [الزحرف: ١٣].

[و] الرابع: الاستواءُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيسَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر:٩].

# بابُ: إذْ

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: بمعنى قد، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴾ [البقرة:٣٠].

والثاني: بمعنى إذا، كقولِهِ تعالى في سبإ: ﴿ وَلُو تُرَى إِذْ فَزِعُوا ﴾ [الآية:٥١].

والشالثُ: بمعنى حينَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرًّا الَّذِينَ اتَّبِعُوا مَنَ الَّذِيسَ اتَّبَعُوا ﴾ [البقرة:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ يَرَونَ البقرة:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ يَرَونَ العَذَابَ أَنَّ القُوَّةَ ﴾ [البقرة:٢٦].

<sup>(</sup>١) - وقد سها الشّيخُ، فقال: الكافرين مكان ﴿ الفاسقين﴾.

# بابُ: أَبَى

#### على وجهين:

أحدُهُما: الامتناعُ، كقولِهِ تعالى:﴿ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ ﴾ [البقرة:٣٤]، ومثلُـهُ [قولُـهُ تعالى]: ﴿فَأَبُوا أَنْ يُضيفُوهُمَا ﴾ [الكهف:٧٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا ﴾ [الأحزاب:٧٧].

والثاني: الإنكارُ في التوبةِ وفي الطاعةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَأْبَى قَلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة:٨]. [قالَ الأستاذُ: وكلاهما واحدُ إلا أنَّ أحدَهُما مِنْ طريقِ المعنى. والثاني بمعنى اللفظِ، وفي بعضِ النسخِ حعلُهُ مابينَ](١).

# باب: إمّا مكسورةِ الألفِ

#### على وَجْهَين:

أحدُهما: بمعنى مهما، نحوَ قولِهِ تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَّى ﴾ [البقرة:٣٨].

والثاني: بمعنى التحيير، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِمَّا أَنْ تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً ﴾ [الكهند:٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدًاءً ﴾ [ممد:٤].

### بابُ: الآياتِ

# على اثني عشرَ وجهاً:

أحدُها: بمعنى محمدٍ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ــ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِيهِ نَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ في البقرةِ: [الآية:١٩]، وقولُهُ تعالى] في آلِ عمرانَ: ﴿ بِآيَاتِ اللهِ ﴾ [الآية:١٩]، وقولُهُ تعالى: ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ ﴾ [غار:٤].

والثاني: الأمر، كقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ﴾ [البقرة: ٥٩]. قال الضحاك: بأمر اللهِ.

والثالث: بمعنى العجائب، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَـاتِ اللهِ تُنْكِرُونَ ﴾ [غافر: ٨١].

والرابعُ: آيةٌ مِنَ القرآنِ، وهوَ كلامٌ متصلٌ إلى منتهاهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَلَالِكَ يُبَينُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) - يبدو أنَّ هذه العبارة هي حاشيةٌ أضافها الناسخ على المن الذي نقل منه.

لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة:٢٤٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُسمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران:٢٠٣]، نظيرُها في النور: [الآبة:٩٥].

[و] الخامسُ: العلامةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيةً لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِدِينَ ﴾ [البقرة: ٤٨]، نظيرُها في الرعد: [الآبة: ٤] وإبراهيمَ: [الآبة: ٥] والنحسلِ: [الآبة: ٢٦] والشعراء: [الآبة: ٢١]، والروم: [الآبة: ٢١].

[و] السادسُ: العبرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ [البقرة:٢٥٩]، و[قولُهُ تعالى] في الأنبياء: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الآية: ٩١].

والسابعُ: المائدةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأُولِنَا وَآخِوِنَا وَآيَةً مِنكَ ﴾ [المائدة: ١١]. والشامنُ: انشقاقُ القمرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا تَاتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مَنْ آيَاتِ رَبِهِمْ ﴾ [الأنعام: ٤]، نظيرُها في يس: [الآية: ٤٦].

[و] التاسعُ: اسمُهُ الأعظمُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَاتَّالُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَينَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ﴾ [الأعران:١٧٥].

[و] العاشرُ: الشمسُ والقمرُ والنجومُ، كقولِهِ تعالى في الأنبياءِ: ﴿ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مَعْرضُونَ ﴾ [الآية: ٣٢].

[و] الحادي عشرَ: دابّهُ الأرضِ، كقولِهِ تعالى في النملِ: ﴿ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَيُوقِنُونَ ﴾ [الآية: ٨٦].

[و] الثاني عشر: تسعُ الآيات(١) التي أعطاها موسى ـ عليهِ السلامُ ــ، [كقولِهِ تعالى] في سورةِ هودٍ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ [الآية: ٩٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ تِسْعَ آيَاتِ بَينِاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [الإسراء: ١٠١].

قالَ ابنُ عباسٍ: التسعُ الآياتِ(٢) : الْيدُ والعصا والطوفانُ والجرادُ والقُمَّلُ والضفادعُ والسدَّمُ والطَّمسُ ونقصُ الثَّمراتِ. وقالَ صفوانُ بنُ عَسَّالِ المُراديُّ: قالَ النبيُّ ـ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ

<sup>(</sup>١) - في الأصل التسع آياتٍ.

 <sup>(</sup>٢) - هذا مذهب الكوفيين في تعريف العدد وتنكيره، وقد أُدرجت هذه الآيايت في كتاب تنوير القباس في تفسير ابن
 عباس مع اختلاف في اللفظ.

(( الآياتُ التسعُ: أنْ لا تُشركوا بها اللهِ شيئاً، ولاتسرقُوا، ولا تزنُوا، ولا تَسْخُرُوا، ولا تَسْخُرُوا، ولا تأكُوا الرّبا، ولا تقذفوا المُحْصَنَ ولا تفرُّوا مِنَ الزَّحفِ ولا تَمْشُوا [بهبريء] إلى ذي سلطان، ولا تَعْدُوا في السبتِ ))(١). وقالَ بعضُهم: اليدُ والعصا وحلولُ عقدٍ مِنَ اللسانِ وانتقالُ الخيلِ وانفجارُ الحجرِ وفلقُ البحرِ والمنُّ والسلوى والتابوتُ.

# بابُ: أصحابِ النار

### على وَجْهَين:

أحدُهما: أهلُها، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّسَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الآية:٣٩]، وأشباهُها.

والثاني: الملاَئِكَةُ غَيرَ مُعَذَّبِنَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً﴾ والمشر: ٣١].

# بابُ: الأمرِ.

# على ثلاثةً عشرَ وجهاً:

أحدُها: قَتْلُ بَنِي قُرَيْظَةَ وَإِخْلاءُ بَنِي النَّضِيرِ، كَقُولِهِ تَعَـالَى فِي البَقَـرَةِ: ﴿ حَتَّـى يَـأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ﴾ [الآبة:١٠٩]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ [المائدة:٢٥].

والثاني: الأمورُ بعينها، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ وَإِلَى اللهِ تُوْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [الآيـــ: ٢٠١٠]، و[قولُهُ تعالى] في سورةِ شورى: ﴿ أَلاَ إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [الآيــ: ٣٠].

والشالث: النُّصرةُ والدولةُ، كقولِهِ تعالى في آلِ عمرانَ: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرِكُلْمَهُ لِلَّهِ ﴾ [الآية:٤٥].

والرابعُ: عيسى بنُ مريمَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا قَضَى أَمْواً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ [البقرة:١١٧]، نظيرُها في آلِ عمرانَ: [الآية:٤٧].

[و] الخامسُ: فتحُ مكةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَتَرَ بَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ﴾ [التوبة:٢٤]. والسادسُ: دينُ الإسلامِ، كقولِهِ تعالى في التوبةِ: ﴿ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [الآية:٤٨]،

<sup>(</sup>١) – المسند ٣١٧/٦ رقم الحديث /١٨١١٩/ مع اختلاف في اللفظ.

ومثلُهُ في الأنبياء: [الآية:٣٣]، و[قولُهُ تعالى في] المؤمنونَ(١): ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُم﴾ [الآية:٥٣]. والسابعُ: القضاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُدَبِرُ الأَمْرَ ﴾ [الرعد:٢].

والثامنُ: القيامةُ، كقولِـهِ تعالى: ﴿ أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل:١]، و[قولُـهُ تعالى] في الحديدِ:(٢) ﴿ حَّتَى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ ﴾ [الآية:١٤].

والتاسعُ: القولُ، كقولِهِ تعالى في الكهفِ: ﴿ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ﴾ [الآية: ٢١]، ومثلُهُ في طه: [الآية: ٢٦].

[و] العاشرُ: الوحيُ، كقولِهِ تعالى في السجدةِ: ﴿ يُدَبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ﴾ [الآية:٥]، ومثلُهُ في الطَّلاق: ﴿ يَتَنَوَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾ [الآية:١].

[و] الحادي عشر: العذابُ، كقولِهِ تعالى في هودٍ: [الآية:٤٤]، وإبراهيمَ [الآية:٢٢]: ﴿وَقُضِيَ الْأُمرُ﴾.

[و] الثناني عشرَ: القتلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ﴾ [خانر:٧٨]، يَعْنى: بالقتل.

[و] الثالث عشرَ: الذَّنْبُ، كقولِهِ تعالى في الحشرِ: [الآية:١٥] والتغابنِ [الآية:٥]: ﴿ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾، و[قولُهُ تعالى في] الطلاق: ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ [الآية:٩].

باتُ: الأخذ

### على تسعة أوجه:

أحدُها: القبولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ [البقرة: ٤٨]، نظيرُها في آلِ عمرانَ [قولُهُ تعالى]: ﴿ وَأَخَذْتُم عَلَى ذَلِكُمْ إصْرِي ﴾ [الآية: ٨١]، و[قولُهُ تعالى] في المائدةِ: ﴿ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ [الآية: ٤٠١]. أُوتِيْتُمْ هَذَا فَخُدُوه ﴾ [الآية: ٤٠١]، و[قولُهُ تعالى] في التوبةِ: ﴿ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ [الآية: ٤٠١]. والشاني: العبادةُ، نحو قولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العِجْلَ ﴾ في الموضعيْنِ: [الآيتِن: ٥١ و ٢٦].

<sup>(</sup>١) - ف الأصل ف الأنبياء والرعد المؤمنون، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) - ف الأصل: المائدة، والصواب ما أثبت.

والثالثُ: الحرقُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ [الآية:٥٥].

[و] الرابعُ: الأحذُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١].

[و] الخامسُ: الاسْتِحْلاَلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ ﴾ النساء : ٢١].

[و] السادسُ: الأسرُ، كقولِهِ تعالى في التوبةِ: ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ ﴾ [النساء: ٨٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

والسابع: العذابُ، كِقُولِهِ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُوَى ﴾ [مود:١٠٢].

والثامنُ: الحبسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاه فِي دِينِ الْمَلِكُ ﴾ [بوسف:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ ﴾ [بوسف:٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ ﴾ [بوسف:٢٩].

[و] التاسعُ: القتلُ، كقولِهِ تعالى في المؤمنِ: ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاْخُذُوهُ ۗ [الآية:٥]. بابُ: أدنى

على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: أدونُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى ﴾ [البقرة: ٦١].

والثاني: يمعنى أحدرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَذْنَى أَلا ۗ تَرْتَابُوا ﴾ [القرة:٢٨٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا ۚ تَعُولُوا ﴾ [الساء:٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلْ يَاتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُههَ ﴾ [المائدة:٢٠٠].

والشالثُ: بمعنى أقربَ وأقلَّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَـذَابِ الأَذْنَى ﴾ السحدة: ٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَو أَذْنَى ﴾ النحم: ٩].

[و] الرابعُ: بمعنى أقلَّ، كقولِهِ تعالى في المجادلةِ: ﴿ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ﴾ [الآية:٧]. بابُ: الاعتداء

على وَجْهَين:

أحدُهُما: التجاوزُ الحدَّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ في البقرةِ: [الآية: ٢١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ﴾ [البقرة: ٢٥]، وقولِهِ تعالى:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اَ لِلّٰهِ فَلاَ تَعَتَدُوهَا﴾ [البقرة:٢٢٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ﴾ [النساء: ١٤]. والثاني: الظُّلُمُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ فَمَنَ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ [الآبة: ١٧٨]. بابُ: أيام معدوداتٍ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: أربعون يوماً، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠]، نظيرُها في آل عمرانَ: والآية: ٢٤].

والثاني: ثلاثونَ يوماً، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٤]. [و] الثالثُ: ثلاثةُ أيامٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة:٣٠٣]. بابُ: إثم

### على سبعة أوجهٍ:

أحدُها: المعصية، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِالإِثْمِ وَالعُدُوانِ ﴾ والبقرة: ١٨٥، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدُوانِ ﴾ والمائدة: ٢].

والثاني: الخطأ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ﴾ [البقرة:١٨٢]. والثالثُ: الغَيْبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة:١٧٣].

[و] الرابعُ: التَّكَبُّرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: ٢٠].

والخامسُ: الشِّركُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ ﴾ [المائدة:٦٣].

والسادسُ: الزِّني، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَفَرُوا ظَاهِرَ الإثْم وَبَاطِنَهُ ﴾ [الانعام: ١٢٠].

[و] السابعُ: الحمرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الفواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَـابَطَنَ والإثْمَ ﴾ [الاعراف:٣٣].

# بابُ: أحدِ

على ستةِ أوجهِ:(١)

أحدُها: اللهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾ [البلد: ٥].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: سبعةِ أوجهٍ، وهو سهو.

والثاني: محمدٌ حليهِ الصلاةُ والسلامُ-، كقولِهِ تعالى في آلِ عمرانَ: ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَتَلُوُونَ عَلَى أَحَدٍ ﴾ [الآية:٥٠]، و[قولُهُ تعالى] في الحشرِ: ﴿ وَلاَ نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً ﴾ [الآية:١١].

والثالث: بلالٌ مؤذنُ النبيِّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، كقولِهِ تعالى في الليلِ: ﴿ وَمَالأَحَدِ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴾ [الآية:١٩].

[و] الرابع: الصحابة، كقولِهِ تعالى في الأحزابِ: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ [الآية:٤٠].

والخامس: نساءُ النبيِّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَانِسَاءَ النَّبِي لَسُنُنَّ كَأَحَدِ ﴾ في الأحزاب(١) [الآية:٢٣]. والسادس: الأمةُ [حَمْعَاءُ](٢) ، كقولِهِ تعالى: ﴿أُوجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾ [النساء:٣٤]. باب: الإذْن

#### على وُجهَين:

أحدُهما: الإرادةُ والمشيئةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ يِإِذْنَ ﴾ [البقرة:١٠١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن كَانَ لِنَفْسِ أَن لِنَفْسِ أَن لِنَفْسِ أَن لَبَفْسِ أَن لَبَفْسِ أَن لِنَفْسِ أَن لَوْ مِا كَانَ لِنَفْسِ أَن لَوْ مِن إِلاَّ يِإِذْنِ اللهِ ﴾ [ال عمران:١٠٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُومِنَ إِلاَّ يِإِذْنِ اللهِ ﴾ [يونس:١٠٠].

والثاني: الأمرُ، كقولِهِ تعالى في إبراهيمَ: ﴿ بِإِذْنَ رَبِهِمْ ﴾ [الآية: ١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [ابراميم: ١١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ في الرعد: [٣٨].

# باب: أَسْلَمَ

### على وَجهَين:

أحدُهما: الإخلاصُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنَ ﴾ [الآية:١١٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ ﴾ [النساء:١٦٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجُهَهُ إِلَى اللهِ ﴾ [لقمان:٢٢].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: وفي المائدة، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: أجمع وهو سهو.

والثاني: الإقرارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طُوعاً وَكُرهاً ﴾ [آل عمران: ٨٣]، فالمؤمنون طَوعاً، والمنافقون كرهاً، والأنصارُ طَوعاً، ومَنْ سواهم كرهاً، وأهلُ السمواتِ طَوعاً، وأهلُ الأرضِ كَرْهاً، ومَنْ وُلِدَ فِي الإسلامِ طَوعاً، ومَنْ يحاربُهُ الإسلامُ كرهاً. وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ ﴾ [التوبة: ٧٤]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ وأخبرات: ١٤].

# بابُ: أُجرِ

#### على وَجهَين:

أحدُهما: الثوابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِهِ ﴾ [البقرة:١١٢].

والثاني: بمعنى الأحرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيتَ لَنَا ﴾ [القصص: ٢٠].

# باب: الابتلاء

#### على وَجهَين:

أحدُهما: بمعنى الأمرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذِ الْبَتْلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ﴾ [البقرة:١٢٤].

والثاني: بمعنى الاحتبارِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَنْبُلُونَّكُمْ بِشَيءٍ مَنَ الْحَوْفِ ﴾ [البقرة:٥٥٥].

# باب: الإمام

#### على خمسةِ أوجهِ:

أحدُها: إمامٌ يُقتدَى بِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ [البقرة:٢٢]، وقولِــهِ تعالى: ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾ [الفرقان:٢٤].

[و] الثاني: الطريقُ الواضحُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَإِنَّهُمَـا لَبِإِمَـامٍ مُبِينٍ ﴾ [الحمر:٧٩]. أي: لَبِطريقٍ واضحٍ.

والثالثُ: أعمالُ بِني آدمَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإَمَامِهِمْ ﴾ [الإسراء:٧١].

والرابعُ: اللوحُ المحفوظُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ إيس:١٦].

[و] الخامسُ: التوراةُ، كقولِهِ تعالى في هـودٍ: [الآية:١٧]، والأحقـافِ [الآية:١٢]: ﴿ كِتَـابُ مُوسى إمَاماً وَرَحْمَةً ﴾. .

# باب: أُمَّةٍ

#### على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُها: العصبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنْ ذُريَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَـكَ ﴾ [البقرة:١٢٨]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ ﴾ [البقرة:١٣٤].

والثاني: المَّلَةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [البقرة ٢١٣]، نظيرُها في يونسَ:
[الآية: ٢٩]، وفي الأنبياءِ: [الآية: ٢٩] والمؤمنونَ [الآية: ٢٥، قولُهُ تعالى]: ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمُّةً
وَاحِدَةً﴾.

والثالث: الأممُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١١٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِكُل أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ﴾ [الحج:٣٤].

[و] الرابعُ: السَّنوُنَ(١)، [كقولِهِ تعالى] في هودٍ: ﴿ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ﴾ [الآية: ٨]. [و] الخامسُ: الجماعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾ [النحل: ٩٦].

[و] السادسُ: الإمام كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمِ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا ﴾ [النحل: ١٢].

والسابع : السُّنةُ، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ [الزحرن:٢٢].

# باب: الأب

### على وَجهَين:

أحدُهما: الأبُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ آبَا**ؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ﴾** [التوبة:٢٤].

والثاني: بمعنى العمِّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَــهَ آبَــائِكَ إِبْرَاهِيــمَ ﴾ [البقرة :١٣٣]، يعنى: أعمامَك.

# باب: الأسباطِ

### على وَجهَين:

أحدُهما: أولادُ يعقوبَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ ﴾ [البقرة:١٣٦].

والثاني: [القبائل]، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ النَّتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَماً ﴾ [الاعران:١٦٠].

<sup>(</sup>١) -في الأصل: السنين، والصواب ما أثبت.

# باب: الأسباب

# وهي ثلاثةُ أوجهِ:

أحدُها: الوصلةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبِابُ ﴾ [البقرة:١٦٦].

والثاني: المنازلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَتْبُعَ سَبَباً ﴾ [الكهف: ٨٥].

والثالثُ: الأبوابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَعَلِّي أَبُلُغُ الْأَسْبَابَ ﴾ [غانر:٣٦].

باب: الإهلال

### على وجهين:

أحدُهما: رفعُ الصوتِ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: والآية:١٧٣]، والمائدةِ والآية:٣]: ﴿ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللهِ ﴾.

والثاني: الذبح، نحوَ [قولِهِ تعالى]: ﴿ أَوْ فِسْقاً أَهُـلَّ لِغَيرِ اللَّه بِـهِ ﴾ [الأنعام:١٥]. أي: ذُبحَ بغَير اسم اللهِ.

# بابُ: الأخِ

### على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُها: مِنَ النَّسَبِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَـهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ ﴾ [الماندة: ٣٠٠، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُونَا ﴾ [الساء: ١١].

والثاني: الأخُ في المجاوَرَةِ والمساكنةِ، ولَمْ يَكُنْ أَخاً في الدينِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِلَى عَادٍ الْخَاهُمْ هُوداً ﴾ [الأعراف:٢٧]. ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً ﴾ [الأعراف:٢٧].

والثالث: الأخُ بشبيهةٍ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿وَإِخُوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِ ﴾ [الأعراف:٢٠٠].

وفي الإسراء [قولُهُ تعالى]: ﴿ إِنَّ المُبَلِّرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ [الآية:٢٧].

[و] الرابع: الحبُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِن غِلَّ إِخْواناً ﴾ [الحجر:٧٠].

[و] الخامسُ: الصاحبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ ﴾ [ص:٣٣].

والسادسُ: الأخُ فِي الدينِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا المؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [خمرت: ١١٠.

[و] السابعُ: الأخُ لأمُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ﴾ [الساء:١١٢].

# باب: الإدلاء

#### على وَجهَين:

أحدُهما: اللَّحَاجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ [البقرة:١٨٨]. والثاني: الإخراجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَدْلَى دَلُوهُ ﴾ [يوسف:١٩].

باب: الاستطاعة

#### على وَجِهَينِ:

أحدُهما: بمعنى الطَّاقةِ، كِقِولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ إِنْ اسْتَطَاعُوا ﴾ [الآية:٢١٧]، ومثلُـهُ في الذارياتِ [قولُهُ تعالى]: ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ ﴾ [الآية:٤٥].

[و] الثاني: الوحودُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ﴾ [النساء:٢٥]، وقولِـهِ تعالى: ﴿لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ﴾ [النساء:٩٨].

# بابُ: الأرحام

#### على وَجهَين:

أحدُهما: الأُمَّهاتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَاخَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة :٢٢٨]. والثاني: القرابةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ [النساء:١].

# باب: الإيلاء

#### على وَجهَين:

أحدُهما: نوعُ الطَّلاقِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ [البقرة:٢٢٦]. والثاني: الحلفُ ،كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُمْ ﴾ [النور:٢٢]. بابُ: اقتلُوا

#### على وَجهَين:

أحدُهما: الاختلافُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلُو شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتُلُوا ﴾ [البقرة:٢٥٣].

والثاني: المخاصمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِ لَأَن ﴾ [القصص:١٥]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَلُوا ﴾ [لحجرت: 2].

# بابُ: أنَّى

#### على وَجهَين:

أحدُهما: بمعنى كيفَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنَّى شَيْتُمْ ﴾ [البقرة:٢٢٣]. والثاني: بمعنى: مِنْ أينَ، كقولِهِ تعالى في آلِ عمرانَ: ﴿ أَنَّى لَكِ هَذَا ﴾ [الآية:٣٧]. باك: الإنبات

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الإِنْبَاتُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا ﴾ [البقرة: ٢٦]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ والبقرة: ٢٦١].

والثاني: بمعنى الغذاء، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً ﴾ [آل عمران:٣٧]. والثالثُ: الحلقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَا لللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ﴾ [نوح:١٧]. والثالثُ: الحلقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَا للهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ﴾ [نوح:١٧].

### على وَجهَين:

أحدُهما: بمعنى الكراهيةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها َ أَذًى ﴾ [البَقَرَة:٣٦٣].

والشاني: استِحقَارُ الفقيرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَن وَالأَذَى ﴾ [البَقَرَة:٢٦٤].

# بابُ: أجلِ

# على ثمانيةِ أوجهٍ:

أحدُها: بمعنى الوقتِ، كقولِهِ تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَ يْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى﴾ [البقرة:٢٨٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي وَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْنَا الَّذِي أَجَلْنَا الَّذِي أَجَلْنَا الَّذِي أَجَلْنَا اللّهِ إِلَانَعَامِ:١٢٨].

والثاني: بمعنى الموت، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ [إبراهيم: ٤٤]. والثالثُ: فناءُ الدُّنيا، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ قَضَى أُجَلاً ﴾ [الانعام: ٢]. والرابعُ: بقاءُ الآخِرةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَأَجَلٌ مُسَمِىً عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴾ [الانعام: ٢]. والخامس: وقتُ الهلالِ، كقولِهِ تعالى في الأعرافِ: ﴿ فَإِذَا جَـاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ﴾ الآية:٣٤].

[و] السادسُ: الهلاكُ، كقولِهِ تعالى في يونسَ: ﴿ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [الآية:١١]. والسابعُ: القضاءُ: كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لآتٍ ﴾ [العنكبوت:٥].

[و] الثامن: أقصى منازلِ القمرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿كُلِّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَى ﴾ [الرعد:٢]. بابُ: أقْوَهَ

## على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: أحفظُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ﴾ [البقرة:٢٨٦].

والثاني: أَصْوَبُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُوْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء:٩].

والثالثُ: ٱثْبَتُ، كقولِهِ تعالى في المزملِ: ﴿ وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾ [الآية:٦]، بمعنى: قِراءةٍ.

# باب: الأمانة

## على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الدَّينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَيُؤَدِ الَّذِي اثْتُمِنَ أَمَانَتُهُ ﴾ [البقرة:٢٨٣].

والثالثُ: ما التَّمِنَ مِنَ الشّرائعِ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذَيِنَ هُمْ لأَمَانَاتُهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ في الموضعين: [المومنون: ٨، والمعارج:٣١].

والرابع: ﴿لاإلهَ إلاَّ اللهُ ﴾ [محمد: ١٩]، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالأَرْضِ ﴾ [الاحزاب: ٧٧]. قالَ ابنُ عباسٍ: العبادةُ، هذا بينَهُ وبينَ اللهِ تعالى. وقال: إيمانٌ، مابينَـهُ
وبينَ اللهِ تعالى.

# بابُ: إصرِ

## على وَجهَين:

أحدُهما: العهدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي ﴾ [آل عمران: ٨١]. والثاني: النَّقْلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

# بابُ: الاستغفارِ

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَبَالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات:١٨].

والثاني: التوحيدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَاقَومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ ثُمَّ تُوبُـوا إِلَيـهِ﴾ [مود:٥٦، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾ [نوح:١٠].

[و] الثالثُ: الاستغفارُ مِنَ الذنبِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاسْتَغفِرِي لِذَنْبِكِ ﴾ [يوسف:٣٠].

و[الرابعُ]: الصلاةُ بمعنى الدعاءِ، [كقولِـهِ تعـالى]: ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَـكَ رَبـي ﴾ [مريـم:٤٧]، سأدعو لكَ ربي بالهدايةِ التي تقضى القضاءَ.

# باب: أحسَّ

#### على خسةِ أوجهِ:

أحدُها: الرُّويةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا ﴾ [الانبياء:١٢].

والثاني: العلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ ﴾ [آل عمران:٢٥].

والثالثُ: القتلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ تُحِسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ﴾ [آل عمران:١٥٢].

والرابعُ: طلبُ الحبرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَــابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ [يوسف:٨٧].

والخامسُ: الصَّوتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ [الانبياء:١٠٢].

# باب: الاعتصام

### على وَجهَين:

أحدُهما: التمثيلُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْـلِ اللهِ جَمِيعـاً ﴾ [آل عمران:٣٠٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِا للهِ هُوَ مَوْلاًكُمْ ﴾ [الحج:٧٨].

والثاني: الامتناعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ ﴾ [يوسف:٣٦].

### بابُ: أذلة

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: قليلةٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ﴾ في آل عمرانَ: [الآية:٦٢٣].

والثاني: مِنَ اللَّينِ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٥]. والثالث: مِنَ الذُّلِّ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ﴾ [المنافقون: ٨]. بابُ: أو

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: بمعنى الواوِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ كَصَيبِ ﴾ [البقرة:١٩]، وقولِهِ [تعالى] في طه: ﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ [الآبة:٤٤]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً ﴾ [طه: ١١٣].

والشاني: بمعنى التحيرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَـةٍ أَو نُسُـكٍ ﴾ [القرة:١٩٦]، و[قولُهُ تعالى] في المائدةِ: ﴿ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [الآية:٨٩].

والشالثُ: بمعنى بـل، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفُ أَوْيَزِيهُ ﴾ [النحم: ٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ أَدْنَعَى ﴾ [النحم: ٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ أَشُدُ قَسْوَةً ﴾ [النحم: ٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً ﴾ [البقرة: ٢٠].

والرابعُ: بمعنى حتى، كقولِهِ تعالى: ﴿ تُقَاتِلُونَهِمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ [النتح:١٦]. بابُ: أَمْ

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: بمعنى ألف الاستفهام، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ ﴾ [القرة:١٣٣]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ [البقرة:٢١]، نظيرُها في آل عمرانَ: والآية:٢١]، والتوبة: والآية:٢١].

والشاني: أمْ صِلَـةٌ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ أَمْ خُلِقُـوا مِنْ غَــيرِ شَــيءٍ أَمْ هُــمُ الخَــالِقُونَ ﴾ [الطور:٣٩]. [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَمْ لَهُ البَنَاتُ ﴾ [الطور:٣٩].

والثالثُ: بمعنى بل، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَمْ أَنَا خَيْسٌ مِنْ ﴾ [الزعرف:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بَهِ جَنَّةٌ ﴾ [المومنون:٧٠]. يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴾ [القمر:٤٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جَنَّةٌ ﴾ [المومنون:٧٠].

# باب: امرأة

# على أحدَ عشرَ وجهاً:

إحداهُنَّ(١): امرأةُ عمرانَ، واسمُها: حنَّةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ قَـالْتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَب﴾ [آل عمران: ٣٥].

والثانيةُ: امراةُ سعدِ بنِ ربيعةَ، واسمُها: حولــةُ، كقولِـهِ تعــالى: ﴿ وَإِنِ امْـرَأَةٌ خَـافَتْ مِـنْ مَعْلِهَا ﴾ [النساء:١٢٨]. ويقالُ: هي امرأةُ رافع بنِ حديج، واسمُها حولةُ.

والثالثةُ(٢): امرأةُ إبراهيمَ، واسمُها: سارةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ ﴾ [مود: ٧٦].

والرابعةُ: امرأةُ العزيزِ، واسمُها: زليخا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَـةِ امْـرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ ﴾ [بوسف:٣٠].

والخامسةُ ٢): بلقيسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ ﴾ والنمل: ٢٣].

والسادستان(<sup>1)</sup>: بنتا شعيب، واسمهما: (<sup>0)</sup> صفورا وصَغِيرا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَوَجَـدَ مِـنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَين تَذُودَان ﴾ [القصص: ٢٣].

والسابعة: امرأةُ فرعـونَ، واسمُها: آسيةُ بنـتُ مزاحـمٍ، كقولِهِ تعـالى: ﴿ وَقَـالَتِ امْـرأة فِرْعُونَ ﴾ [القصص: ٩].

والثامنةُ: المرأةُ(١) التي أرادَتْ تـزوجَ(١) النبيِّ -عليـهِ الصَّـلاَةُ والسَّـلامُ-، كقولِـهِ تعـالى ﴿ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي ﴾ [الاحزاب: ٥]، واسمُها ميمونةُ.

<sup>(</sup>١)- في الأصل: أحدهن، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢)- في الأصل: الثالث، والصواب ما أثبت.

 <sup>(</sup>٣) - في الأصل: الخامس، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) - في الأصل: والسادسة، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) - في الأصل: واسمها، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) - في الأصل: امرأة، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٧) - في الأصل: تزويج، والصواب ما أثبت.

والتاسعةُ: امرأةُ نوحٍ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- واسمُها واعلةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ امْرَأَةَ نُـوحٍ ﴾ [التحريم: ١٠](١) .

والعاشوة: امرأة لوط حليه الصلاة والسلام- واسمُها واهلة، كقولِهِ تعالى في الأعراف، وهودٍ، والحجرِ، والنملِ، والتحريمِ: ﴿ وَاهْرَأَةَ لُوطٍ ﴾ [التحريم: ١٠](٢). ويقال: بصارة. والحادية عشرة (٢): امرأة أبي لهب، واسمُها أمُّ جميلٍ بنتُ حربٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاهْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد:٤].

## بابُ: الأفواهِ

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الألسنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، وفي الصّفّ: [الآية: ٨]. وقولُهُ تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ [التوبة: ٣٢]، وفي الصّفّ: [الآية: ٨]. [و] الثاني: أفواهُهم بعينها، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ ﴾ [ابراهيم: ٩]. والثالثُ: التكذيبُ، كقولِهِ تعالى في التوبة: ﴿ ذَلِكَ قَولُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ ﴾ [الآية: ٣٠]. والثالثُ: التكذيبُ، كقولِهِ تعالى في التوبة: ﴿ ذَلِكَ قَولُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ ﴾ [الآية: ٣٠].

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الأصلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ ﴾ [آل عمران:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿وَعِسْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ ﴾ [الرعد:٣٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُم الْكِتَابِ لَدَينَا ﴾ [الزحرن:٤].

[و] الثاني: الأُمُ بعينِهَا، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاِّ مِهِ الثُّلُثُ ﴾...﴿فَلاُّمهِ السُّدُسُ النساء: ١١].

[و] الثالث: النارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة: ١٩].

# بابُ: الابتغاء

#### على وجهين:

أحدُهما: الطَّلبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٧].

<sup>(</sup>١) - وأدرجت امرأة لوط: في الأعراف: (٨٣)، وفي الحجر: (٦٠)، وفي النمل:(٥٧).

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: والحادي عشر، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) - في الأصل: والحادي عشر، والصواب ما أثبت.

والثاني: الاشتراءُ، كقولِهِ تعالى في النساءِ: ﴿ إِنْ تَبْتَغُوا بِٱمْوَاْلِكُمْ ﴾ [الآية:٢٤]. بابُ: الاستخفاء

#### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: الاستخفاء، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ ﴾ [النساء:٨٠].

والثاني: الاستخفاءُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾ [مود:٥]. والثالثُ: الاستدلالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ [الزحرف:٥٥]. بابُ: الإناث

#### على وَجهَين:

أحدُهما: الأمواتُ بِلا أزواجٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَائاً ﴾ [النساء:١١٧]. والثاني: بناتُ لوطٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً ﴾ [النسورى:٤٩]، وهمو لوط، وقولِهِ تعالى] ﴿ ويَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾ [النسورى:٤٩]، وهمو إبراهيم، [وقولِهِ تعالى] ﴿ وَقُولِهِ تعالى] ﴿ وَيَهُمُ ذُكُرُ اناً وَإِنَاثاً ﴾ [النسورى:٥٠]، وهمو محمد عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -، [وقولِهِ تعالى] تعالى]: ﴿ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً ﴾ [النورى:٥٠]، وهو يحيى بنُ زكريّا، وعيسى بنُ مريمَ.

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الإقامةُ والأمنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلْأَةَ ﴾ [النساء:١٠٣]، وقولِهِ تعالى في بني إسرائيل: ﴿ مُطْمَئِنَينَ ﴾ [الآية:٩٥].

[و] الثالثُ: الرِّضا، كقولِهِ تعالى: ﴿مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ [النحل:١٠٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿فَإِلاْ النَّفُسُ الْمُطْمَئِدُ أَنَّ اللهِ ﴾ [النحر:٢٧]. أَصَابَهُ خَيرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ﴾ [الحج:١١]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِدُ أَنَّ اللهِ النَّفُسُ الْمُطْمَئِدُ أَنَّ اللهِ النَّفْسُ الْمُطْمَئِدُ أَنَّ اللهِ النَّفْسُ الْمُطْمَئِدُ أَنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قال ابن عباس: الراضية بكتام الله. قال مجاهد: المتوكلةُ على اللهِ. قال أبــو رَوقٍ: الخائفـةُ مـن عذابِ اللهِ.

### باب الاستحواذِ

#### على وَجهَين:

أحدُهما: إفشاءُ السِّرِّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ نَسْتحُوذْ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ١٤١]، يعني: ألم نُفْش سرَّ محمدٍ - ﷺ عليكم.

والثاني: بمعنى الغلبةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾ [الحادلة: ١٩]. بابُ: أصبحُوا

### على وُجهَين:

أحدُهما: بمعنى صارُوا، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا ﴾ [آل عمران: ١٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ والمائدة: ٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ والمائدة: ٣].

والشاني: الإصباحُ، وهـو الدُّحـولُ في الصباح، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ فَــَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَـةُ فَأَصْبَحُوا ﴾ [الاعران:٧٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ ﴾ [الكهف:٤٢].

# بابُ: الأهل

### على خسةِ أوجهِ:

أحدُها: أهلُ الدينِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [آل عمران:١٢١].

والثاني: العيالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُوتُهُمْ ﴾ [الماندة: ٨٩].

والثالثُ: الأولادُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْوَأَتَهُ ﴾ [الاعراف:٣٨].

والرابع: أهملُ بيتِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُـهُ عَلَيْكُـمْ أَهْـلَ البَيْـتِ ﴾ [الاحزاب:٣٣]. وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُويِدُ اللهُ لِيُذْهِبُ عَنْكُمْ الرجْسَ أَهْلَ البَيتِ ﴾ [الاحزاب:٣٣].

[و] الخنامسُ: إبليسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُــمْ ﴾ [المومنون:٢٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَهْلُكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ آمَنَ ﴾ [مود:٤٠].

# باب: الإرسال

### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: إرسالُ الرسولِ كقولِهِ تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ ﴾ البقرة:١٥١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبشِّراً وَنَذِيراً ﴾ [الاحزاب:٤٥].

والثاني: الإمطارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنِيَا السَّمَاءَ عَلَيهِمْ مِدْرَاراً ﴾ [الأنعام:٦]، نظيرُهــا في هودٍ: [الآية:٢٠]، ونوحِ(١): [الآية:٢١].

والثالث: إرسالُ العذاب، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيهَا حُسْبَاناً ﴾ [الكهن: ١٥]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ لِيُرْسِلَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴾ [الذاريات: ٣٣].

والرابع: بمعنى التسليط، كقولِه تعالى: ﴿ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ [مريم: ٨٣].

# باب: الأنباء

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: العذابُ، كقولِهِ تعالى في الأنعام(٢): ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَـوفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ ﴾ [الآية:٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيْهِمْ أَنْبَاءُ مَاكَانُوا ﴾ [الشعراء:٦].

والثاني: الأخبارُ، كقولِ تعالى في آلِ عمرانَ: [الآية:٤٤]، ويونسَ: [الآية:٢١]، وهـودٍ: [الآية:٤١]، وهـودٍ: [الآية:٤٤]، ويوسفَ: [الآية:٢٠] -عليهم والسلامُ-: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْفَيْبِ ﴾.

والثالثُ: الحججُ، كقولِهِ تعالى: ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَثِدِي﴾ في القصص: [الآية:٦٦]. باب آذر

### على وَجهَين:

أحدُهما: أبو إبراهيم، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَأَبِيهِ آزَرَ ﴾ [الانعام:٧٤]. والثانى: الإغاثة، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَخْرَجَ شَطْأَةُ فَآزَرَهُ ﴾ [الفتح:٢٩].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: في الكهف، وهودٍ، ونوحٍ وهو سهو.

٢١) - في الأصل: في الأنعام والشعراء.

# بابُ: الأنعامِ

#### على وَجهَين:

أحدُهما: الإبلُ والبقرُ والغنمُ كقولِهِ تعالى في آلِ عمرانَ: ﴿وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ﴾ [الآية:١٥]. والثاني: البحيرةُ، والسائبةُ، والوصيلةُ، والحامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُوا هَلَهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلْكُورِنَا ﴾ [الإنعام:١٣٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُوا هَلَهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَ يَطْعَمُهَا إلاَّ مَنْ نشاءُ بزَعْمِهِمْ﴾ [الإنعام:١٣٨].

# بابُ: الإنشاءِ

### على وَجهَين:

أحدُهما: الخلقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَا جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ﴾ [الانعام:١٤١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جِنَّاتٍ مِنْ نَخِيلِ وَأَعْنَابٍ ﴾ [الموسون:١٩].

والثاني: النَّشَاءُ مِنَ النَّشُّءِ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ ﴾ [الزعرف:١٨]، أوهو بعينِهِ، وهو التربيةُ في يونس: [الآية:٣٤]، وطة: [الآية:٣٩]، والشعراء: [الآية:١٨].

# باب: الاتباع

# على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: المشيُ خلفَ غيرِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴾ [الشعراء: ٣٠]، ونحوِهِ. والثاني: اتّباعُ الدينِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَسَى بَصِيرَةٍ أَنَـا وَمَنِ اتّبَعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ حَسْبُكَ اللهُ وَمَن اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانفال: ٢٤].

[و] الثالث: الغرورُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَتْبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانٌ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الأعران:١٧٥]. باب: الإخلادِ

#### على وجهين:

أحدُهما: الميلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ ﴾ [الاعران:١٧٦]. والثاني: منَ التأبيدِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴾ [الممزة:٣]. بابُ: الاجتباء

#### على وجهين:

أحدُهما: التكلفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَوْلا اجْتَبَيْتُهَا ﴾ [الأعران:٢٠٣]، يعنى: لولا كُلُّفتُها

مِنْ ربك. ويقال: هلا حَلَقْتُها مِن تلقاء نفسِك.

والثاني: بمعنى الاصطفاء، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ ﴾. [آل عمران:١٧٩].

# باب: الاستكبارِ

#### على وجهين:

أحدُهما: التكبُّرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا ﴾ [النساء:١٧٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ وَلِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ ﴾ [نصلت:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾ [غانر:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ ﴾ [لفرة:٢٤].

والثاني: الكبرياءُ، نحو قولِـهِ تعـالى: ﴿ يَقُـولُ الضُّعَفَـاءُ لِلَّذِيـنَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ [غانر:٤٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ [سبن ١٣].

## باب: آوُوا

#### على وَجهَين:

أحدُهما: التوطينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّـذِينَ آوَوْا وَنَـصَرُوا ﴾ [الانفال:٧٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ﴾ [الانفال:٢٦].

والثاني: الرُّحوعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ آوِي إِلَى رُكُنْ ِ شَدِيدٍ ﴾ [مود: ٨٠].

# بابُ: الإثخان

#### على وَجهَين:

أحدُهما: الغلبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الانفال:٢٧]. والثاني: الهزيمةُ والأسرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ [عمد:؛]. بابُ: أيام اللهِ

#### على وَجهَين:

أحدُهما: أيامُ العذابِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَذَكَّرْهُمْ بِآيًامِ اللهِ ﴾ [يراهيم: ٥]. والثاني: قد قالُوا: ﴿ بِأَيَّامٍ ﴾ نعمةَ اللهِ. ويُقالُ: ﴿ بِأَيَّامٍ ﴾ [يراهيم: ٥]، عقوبةَ اللهِ.

# باب: الإنسان

# على خمسة عشر وجها:

أحدُها: بمعنى الحبس، كقولِهِ تعالى في هودٍ: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ ﴾ [الآية:٩]. والثاني: الميّتُ، كقولِهِ تعالى في بني إسرائيل: ﴿ وَكُلُّ إِنسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ [الآية:١٣].

والثالثُ: سعد بنُ أبي وَقَاصٍ، كقولِـهِ تعـالى في العنكبـوتِ: [الآيـة:٨] ولقمـانَ [الآيـة:١٤]: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾.

والرابعُ: برصيصا الراهبُ، كقولِهِ تعالى في الحشرِ: ﴿إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُونُ ۗ [الآية:٦٦]. والخامسُ: عديُّ بنُ ثابتٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَلْ يُويِدُ الإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ [القيامة:٥].

والسادسُ: آدمُ ـ عليهِ الصَّلاةُ السَّلامُ ـ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإنسَانِ حِينٌ مِنَ اللَّهْ لِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُوراً ﴾ [الإنسان:١]، يعني: ذاكراً؛ لأنَّهُ مذكورٌ، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة:٣٠]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانُ مِن سُلاَلَةٍ مِن طِينٍ ﴾ [المومنون:١٢].

والسابعُ: عتبةُ بنُ أبي لهب، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُتِلَ الإنسانُ مَا أَكُفَرَهُ ﴾ [عبس:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ [عبس:٢٤].

والثامنُ: أبو طالب، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ [الطارق:٥].

والتاسعُ: ابيُّ بنُ حَلَفٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ ﴾ [الفحر:١٥]. والعاشرُ: كَلْدَةُ بنُ اُسَيْدٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد:٤].

والحادي عشرَ: محمدُ -ﷺ-في أكثرِ الأقاويلِ، لقولِهِ تعالى: ﴿ لَقَـدُ خَلَقْنَـا الْإِ نِسَـانُ فِـي أَحْسَنِ تَقوِيمٍ ﴾ [النين:٤].

والثاني عشرَ: أبو جهلٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى ﴾ [العلق:٦].

والشالثَ عشرَ: قُرْطُ بنُ عبدِ اللهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُـودٌ ﴾ [العاديات:٦]، والكنودُ الذي ينسى النعمةَ ويذكرُ المحنةَ.

[و] الرابعَ عشرَ: الوليدُ بنُ المغيرةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [العصر:٢].

والخامسَ عشرَ: أبيّ بنُ حَلَفٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ خُلِقَ الإِنسَــانُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ [النحل:١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أُولَا لَهُ لَا يُسْلَلُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [مريم:٢٧]، و[قولُــهُ تعالى] في يس: ﴿ أُولَمْ يَرَ الإِنْسَانُ ﴾ [الآية:٧٧].

# بابُ: أُبويهِ

#### على وُجهَين:

أحدُهما: الأبُّ والأمُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَوَرِثُهُ أَبُواهُ ﴾ [النساء: ١١].

والثاني: أَبُوهُ وحالتُهُ، كقولِهِ تعالى:﴿ وَرَفَعَ أَبُويِهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [بوسف:١٠٠].

# باب: الإحسان

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: [أداء الحق] كقولِ عالى: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً ﴾ [البقرة:٨٣]، وقولِ عالى: ﴿ وَإِلَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَخْسِنْ كَمَا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكِ ﴾ [القصص:٧٧].

والثاني: أداءُ الفرائضِ، كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠]. والثالثُ: العلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَحْسَنَ كُلُّ شَيء خَلَقَهُ ﴾ [السحدة:٧].

## بابُ: أعمى

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: أعمى عنِ الحجةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَحْشُـرُهُ يَـوَمَ القِيَامَـةِ أَعْمَلَى ﴾ [طه:١٣٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَولِهِ تعالى: ﴿ فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء:٧٧].

والثاني: الكافرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴾ [نـاطر:١٩]، نظيرُهــا في حم [الآية:٨٠].

[و] الثالثُ: أعمى القلبِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ صُمٌّ لُهُكُمْ عُمميٌّ ﴾ [البقرة:١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَلْمِ اللَّهُ اللَّهِ فِي الصُّدُورِ ﴾ [المج:٤٦].

والرابعُ: أعمى عينِ(١) الرأسِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ﴾ [النور:٢٦]، نظيرُها في الفتح: [الآية:٢٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾ [عبس:٢].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: بعين، والصواب ما أثبت.

# بابُ: أُوَّابِ

### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: الرَّجَّاعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً ﴾ [الإسراء: ٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فِيعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص: ٣٠].

والثاني: التسبيحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَا جَبَالُ أُوبِي مَعَهُ ﴾ [سبز:١٠].

والثالثُ: البليغُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ [ت:٢٦].

باب: الأحزاب

#### على وجهين:

أحدُهما: النصارى، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَينِهمْ ﴾ [مريم:٣٧].

والثاني: الكفارُ، كقولِهِ تعالى في صادٍ: ﴿ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأَحْزَابِ ﴾ [الآبة:١١]، و[قولُهُ تعالى] في سورةِ و[قولُهُ تعالى] في سورةِ الأحزابِ: ﴿ وَالأَحْزَابِ ﴾ [الآبة: ٢٠]. الأحزابِ: ﴿ يَحْسَبُونَ الأَحْزَابِ ﴾ [الآبة: ٢٠].

# باب: أرسى

#### على وَجهَين:

أحدُهما: أثبت نُناها، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ [النازعات:٣٢]، وفي سبإ قولُهُ تعالى: ﴿ وَجُعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ﴾ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ﴾ [الرسلات:٢٧].

والثاني: حينَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَيَانَ مُرْسَاهَا ﴾ في الأعرافِ: والآية:١٨٧]، والنازعاتِ: والآية:٤٤].

# بابُ: أُوتُوا العِلْمَ

#### على خسةِ أوجهِ:

أحدُها: الملائكةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْحِزْيَ الْيَوْمَ ﴾ [النحل:٢٧]. وقيلَ والثاني: الأنبياءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ ﴾ [الروم:٥٦]. وقيلَ عن الملائكةِ.

والثالثُ: يوشعُ بنُ النونِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُــوا العلْمَ وَيُلَكُمْ ثَـوَابُ اللهِ خَيرٌ لِمَنْ آمَنَ ﴾ القصص:١٨٠.

والرابع: عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا العلمَ مَاذَا قَـالَ آنِفًا ﴾ [ممد:١٦].

والخامسُ: عبدُ اللهِ بنُ سَلاَمٍ، كقولِهِ تعالى في الإسراءِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا العلْمَ مِنْ قَبْلِـهِ إِذَا يُتْلَىعَلَيْهِمْ ﴾ [الآية:١٠٧].



# كتاب: الباء

# وهيَ على سبعةٍ وعشرين باباً:

البصير، البكم، البرق، البناء، الباطل، البره، البكر، البيت، البيوت، البلد، البغي، البعل، البعث، البعث، البعث، البسط، البيع، البهتُ(١)، البشارة، البعض، البشر، البروز، البروج، البيتوتة، البحر، البعث، البحث، البضع، البضاعة.

# بابُ: البصيرِ

### على تسعةً أوجهٍ:

أحدُها: العليمُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ حيثُ كانَ [النساء:١٢٤و...]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّبَعَنِي ﴾ [بوسف:١٠٨]، وفي سورةِ قافٍ قولُهُ تعالى: ﴿ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّبَعَنِي ﴾ [بوسف:١٠٨]، وفي سورةِ قافٍ قولُهُ تعالى: ﴿ فَبَصَرُكَ اليّومَ حَدِيدٌ ﴾ [الآبة:٢٢]، أي: علمُكَ اليومَ نافذٌ بما كانَ عنكَ مستوراً في الدنيا.

والثاني: بصرُ القلب، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوةٌ ﴾ [البقرة:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانُوا لاَيُبْصِرُونَ ﴾ تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانُوا لاَيُبْصِرُونَ ﴾ يونسَ: [الآية:٤٣].

والثالثُ: المعجزةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَآتَيْنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ [الإسراء:٥٩].

والرابعُ: الرؤيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَصُرْتُ بَمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴾ [طه:٩٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ﴾ [السجدة:٢١].

والخامسُ: بصيرٌ بالحجةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً ﴾ [طه: ١٢٥].

والسادسُ: المؤمنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴾ [ناطر:١٩].

[و] السابعُ: البيانُ، كقولِهِ تعالى في الأعـرافِ: [الآية:٢٠٣] والجاثيةِ: [الآي:٢٠]: ﴿ هَـلُـا بَصَائِرُ من ربكم ﴾.

[و] الثامنُ: العبرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ [ت:٨].

[و] التاسعُ: الشهادةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرةٌ ﴾ [القيامة: ١٤].

<sup>(</sup>١) ذكر لشيخُ هذا البابَ ولم يشرحُهُ.

# باب: البكم

### على وَجهَين:

أحدُهما: بكمّ بالقلوب، كقولِهِ تعالى: ﴿ صُمٌّ بُكُمٌ عُمْيٌ ﴾ [البقرة:١٨].

والشاني: بكم باللسانِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكُما وَصُمّاً ﴾ والاسراء:٩٧].

# باب: البرق

#### على وَجهَين:

أحدُهما: ثوابُ المؤمن، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَرَعْدٌ وَبَوْقٌ ﴾ [البقرة:١٩].

والثاني: البرقُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى في الرعــدِ: ﴿ الَّــذِي يُويِكُــمُ الـبَرْقَ خوفاً وَطَمَعاً ﴾ والآية:١٢].

# باب: البناء

## على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: البنيانُ المرفوعُ والسقفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاءٌ ﴾ [البقرة:٢٢].

والثاني: مسحدُ المنافقِينَ الذي أمرَ اللهُ تعـالى بخرابِـهِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ لاَيَــزَالُ بُنْيَــانُهُمُ الَّـذِي بَنَوا رِيبَةً فِي قُلُوبهمْ ﴾ [التربة:١١].

[و] الْعَالَثُ: الكنيسةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بَنْيَاناً ﴾ [الكهف:٢١].

[و] الرابع: الأتونُ، وهو موضعُ النارِ الذي يُطبخُ فيها الحجارةُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ قَـالُوا النُّوا لَهُ بُنيَاناً فَٱلْقُوهُ فِي الجَحِيْمِ ﴾ [الصافات:٩٧].

# بابُ: الباطلِ

#### على خسة أوجه:

أحدُها: صفةُ الدَّحَّال كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة:٢١].

[و] الثاني: الرّبا، والظّلمُ، والخِيانـةُ، والقِمـارُ، والسّـرقةُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَلاَ تَـأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ والبقرة:١٨٨٨]، نظيرُها في النساءِ: والآية:٢٩].

والثالث: الإحساط، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَن وَالأَّذَى﴾ [البقرة:٢٦٤]، نظيرُها في سورةِ محمد ﷺ: [الآية:٣٣]. [و] الرابع: الذي لا أصلُ له، كقولِهِ تعالى في بني إسرائيلَ: ﴿ وَزَهَـقَ الْبَاطِلُ ﴾ [الآية: ٨١].

[و] الخامس: التكذيب، كقولِهِ تعالى في حم السَّجدةِ: ﴿ لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [الآبة: ٤٦]، أي: لايأتيه التكذيبُ في الكتب التي(١) مِنْ قبلِهِ ولا مِنْ خلفِهِ. قال الحسنُ بمعنى الآبة: الأولُ مِنَ القرآنِ شاهدٌ لآخرِهِ، وآخرُهُ شاهدٌ لأولِهِ. وقال ابن عباسٍ: لايستطيعُ إبليسُ أَنْ يزيدَ أو ينقصَ منهُ. ويقالُ: لايقدرُ إبليسُ أَنْ يأتيَ محمداً (٢) [ على صورة جبرائيلَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ - مِنْ قبلِ نزولِهِ ولا مِنْ بعدِهِ. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ النَّكِلُونَ ﴾ [غانر: ٢٨].

# باب: البرِّ

على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: اتباعُ الرسول، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بالبر ﴾ [البقرة:٤٤].

والثاني: الطاعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا ۚ وَجُوهَكُمْ ﴾ [البقرة:١٧٧]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ البرَّ مَن اتَّقَى ﴾ [البقرة:١٨٩].

والثالث: الجنّةُ، كَقولِهِ تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٦]. قالَ مقاتلً: البرُّ ها هنا التوكّلُ.

# بابُ: البكر

على وَجهَين:

أحدُهما: الصغيرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَفَارِضٌ وَلاَبكرٌ ﴾ [البقرة:٦٨].

والثاني: العِذْرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثَيْبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم:٥].

بابُ: البيت

على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الكعبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْ طَهَرًا بَيْتِي َ لِلطَّائِفِينَ ﴾ [البقرة:١٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿

<sup>(</sup>١)- في الأصل: الذي، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢)- في الأصل: محمد، وهو سهو.

﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا البَيتِ ﴾ [نريش:٣].

[و] الثاني: بيتُ إبراهيمَ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- كقولِهِ تعالى: ﴿ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُـهُ عَلَيكُمْ أَهْلَ البَيتِ ﴾ [مود:٣٣].

[و] الثالثُ: بيتُ محمدٍ -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرجْسَ أَهْلَ البَيتِ ﴾ [الأحزاب:٣٣].

والرابعُ: سفينةُ نوحٍ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً ﴾ [نوح:٢٨].

[و] الخامسُ: بيتُ عزيزِ مصرَ، كقولِهِ تعالى: ﴿و رَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِه﴾ [يوسف:٢٣].

[و] السادسُ: بيتُ عمرانَ أبي موسى، كقولِـهِ تعالى: ﴿ هَـلُ أَدُلَّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ ﴾ [القصص:١٦].

> [و] السابع: البيتُ المعمورُ: كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴾ [الطور:٤]. بابُ: البيوت

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: العمرانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَتُنْحِتُونَ مِنَ الجَبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ [الشعراء:١٤٩].

[و] الثاني: المساحدُ(١)، كقولهِ تعالى: ﴿ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾ [يونس:٨٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ا للهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ [النور:٣٦].

والثالثُ: مِنْ مَدَرِ(٢)، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً ﴾ [النحل.٨٠].

[و] الرابع: الخيامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا ﴾ [النحل: ٨٠]. عاك: الملك

#### على خمسةِ أوجهٍ:

أحدُها: مكةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ اجْعَلْ هَـٰذَا بَلَداً ﴾ [البقرة:٢٦]،

<sup>(</sup>١) - في الأصل: المسجد، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) - المذرُ: قطعُ الطين اليابس والحجارةِ.

نظيرُها: ﴿ لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ [البلد: ١].

[و] الثاني: بلدُ سباٍ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ بَلْدَةٌ طَيبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ [سبانه ١].

والشالثُ: الأرضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْبَلَـدُ الطّيـبُ يَخْـرُجُ نَبَاتُـهُ بِاذْنِ رَبِـهِ ﴾ [الأعران:٨٠].

[و] الرابع: السَّبخةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سُقْنَاهُ لِبلَدٍ مَيتٍ ﴾ [الاعراف:٥٠].

الخامسُ: الدنيا، كقولِهِ تعالى في الفجرِ: ﴿ الَّتِي لَمْ يُخلَقُ مِثْلُهَا فِي البِلاَدِ ﴾ [الآية:٨]. بابُ: البغي

### على ستةِ أوجهِ:

أحدُها: السرقةُ كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:١٧٣]، والأنعامِ: [الآية:١٤٥]، والنحلِ [الآية:١١٥] والنحلِ [الآية:١١٥]: ﴿ فَمَنِ اضْطُرٌ غَيرَ بَاغِ وَلاَعَامٍ ﴾، هو قاطعُ الطريقِ.

[و] الشاني: الحسدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَينَاتُ بَغْيـاً بَينَهُـمْ ﴾

[البقرة:٢١٣]، نظيرُها في آل عمرانَ: [الآية:١٩] وعسق [الشورى: الآية:١٤] والجاثية: [الآية:٢١].

والثالثُ: الظلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ ﴾ [الأعران:٣٣].

الرابعُ: التطاولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [يونس:٣٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ بَغْيَاً ﴾ [يونس:٩٠] عليهم.

والحامسُ: الطَّلبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِي ﴾ [الكهف:٦٤]، مِنْ قَبْلُ.

والسادسُ: الطُّغيانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ اللهُ الْمَرْقَ لِعِبَـادِهِ لَبَغَـوا في الأَرْضِ ﴾ [الشورى:٢٧]، وحداً لَهُ.

# باب: البعلِ

### على وَجهَين:

أحدُهما: الزوجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ﴾ [انساء:٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَهَذَا بَعْلِي شَيِخاً ﴾ [مود:٢٧].

[و]الثاني: الصَّنمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلاً ﴾ [الصانات:١٢٥]؛ وهوَ صَنَمٌ طوله ثلاثونَ ذراعاً، ولَهُ أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ، وَجُهٌ مِن قُدّامِهِ، وَوَجُهٌ مِن خَلْفِه، وَوَجُهٌ مِنَ اليَمِين، وَوَجُهٌ مِنَ اليَسَار.

### باب: البعث

#### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الإحياءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِن بَعْدِ مُوْتِكُمْ ﴾ [البقرة:٥٦].

[و] الثاني: التبيينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ [البقرة:٢٤٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقاتِلُ فِي سَبيلِ اللهِ ﴾ [البقرة:٢٤٦].

والثالث: التسلّطُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَعَثْنَا عَلَيكُمْ عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسِ شديدٍ ﴾ [الإسراء:٥]. والرابع: الإفاقة من القبورِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَاوَيْلَنَا مَن بَعَثْنَا مِن مَرْقَدِنَا ﴾ [يس:٥٦]. بابُ: البسط

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الزيادةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ [البقرة:٢١]، نظيرُها في الأعراف: والآية:٦٩].

والثاني: التوسعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَا للهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ﴾ [البقرة:٢٤٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [الإسراء:٣٠]، ومثلُهُ في القصصِ: [الآية:٢٨] والعنكبوتِ: [الآية:٢٢] والزمر: [الآية:٢٠].

والثالثُ: اللهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ ﴾ [المائدة:٢٨].

# باب: البيع

#### على وَجهَين:

أحذهما: الفداءُ. كقوله تعالى: ﴿ يَومُ لاَ بَيعٌ فِيهِ ﴾ [البقرة:٢٥٤]، ونظيرُها في إبراهيمَ: [الآية:٣١].

والثاني: البيعُ بعينه، كقولِه تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. بابُ: البشارةِ

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: يمعنى التخييرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَبَشِّرِهُمْ بِعَـٰذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران:٢١]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ [النساء:١٣٨]. والثاني: بمعنى البِشَارةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ يَبَشُوكَ بِيَحْيَى ﴾ [آل عسران:٣٩]، وقولـهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ يُبَشُوكُ بِكَلِمَةٍ ﴾ [آل عمران:٤٥].

والثالثُ: بمعنى الفرح، كقولِهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ﴾ [الشورى:٢٣]. بابُ: البعض

#### على وَجهَين:

أحدُهما: يمعنى الجمع، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاحْلَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة:٤٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾ [المائدة:٤٩]، يعنى بجمع، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلا مِنْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُومَ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران: ٥٠].

والثاني: البعضُ بعينهِ مِنَ الشَّيءِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْمَوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ الشَّيءِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِن بَعْضَ ﴾ [التوبة: ٧١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِن بَعْضَ ﴾ [التوبة: ٢٧].

# بابُ: البَشَرِ

#### على عشرةِ أوجهِ:

أحدُها: آدمُ، -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً ﴾ حيثُ كانَ [الحجر: ٢٨ و...].

والثاني: نوح -عليهُ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَانَوَاكَ إِلاَّ بَشَواً مَثْلَنَا ﴾ [مود:٢٧].

والثالثُ: موسى وهارونُ –عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ–، كقولِهِ تعــالى: ﴿ أَنْوُمِـنُ لِبَشَــرَينِ مِثْلِنَا ﴾ [المومنون:٤٧].

والرابع: عيسى -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ-، كقولِهِ تعمالى: ﴿ مَاكَمَانَ لِبَشَـرِ أَن يُؤْتِيَـهُ اللهُ الِكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ﴾ [آل عمرن:٧٩].

والحامسُ: محمدٌ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ مِثْلُكُمْ ﴾ [الكهف:١١٠].

والسادسُ: الرسلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا بَشَوْ مِثْلُنَا ﴾ [ابراهيم: ١٠].

والسابعُ: رسولٌ مِنَ الرسلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلَّمَهُ اللهُ إلاَّ وَحْيـاً﴾ [الشورى:٥١].

والثامنُ: آدَمِيٌّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَاهَذَا بَشَراً إِنْ هَـٰذَا ﴾ [يوسف:٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَتَمثَّلُ لَهَابَشُواً مَويًّا ﴾ [مريم:١٧].

والتاسع: حَبْرٌ وَيَسَارٌ، وهما عبدانِ عجميانِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُعَلَّمُهُ بَشَرٌ ﴾ [النحل:١٠٣].

والعاشرُ: الحَلْقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ﴾ [المائدة: ١٨]. بابُ: البروز

#### على وجهين:

أحدُهما: الصَّفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ [البقرة:٢٠٠].

والثاني: الخروجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ ﴾ [آل عمران:١٥٤]،

وقولِهِ تعالى: ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً ﴾ [ابراميم:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَبَسرَزُوا لِلَّـهِ الْوَاحِــدِ الْقَهَّارِ﴾ [ابراميم:٤٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ بَارزُونَ ﴾ [غانر:٢١].

# بابُ: البروج

### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: القصرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوكُنْتُمْ فِيَ بُرُوجٍ مُشَيَّدةٍ ﴾ [النساء:٧٨].

والثاني: بروجُ السماءِ، وهي اثنا عشرَ برجاً: الحملُ الثورُ الجوزةُ السرطانُ الأسدُ السنبلةُ الميزانُ العقربُ القوسُ الجديُ الدلوُ(١) الحوتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ الميزانُ العقربُ القوسُ الجديُ الدلوُ(١) الحوتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ الميزانُ العقربُ القوسُ الجديُ الدلوُ(١) الحوتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَبَارَكَ اللَّهِ عَلَ فِي السَّمَاءِ الميزانُ العقربُ القوسُ العلمُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

والثالثُ: النجومُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ [البروج:١]. قالَ ابنُ عباسٍ وبحاهدٌ: هي النُّجُومُ.

<sup>(</sup>١) – في الأصل : الدالي وهو سهو .

### بابُ: البيتوتةِ

على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: التغييرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿بِيَّتَ طَائِفَةُ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي ﴾ [النساء: ٨١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَا لللهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيُّونَ ﴾ [النساء: ٨١].

والثاني: الليلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَجَاءَهَا بَأَسُنَا بَيَاتًا أَوْهُمْ قَائِلُونَ ﴾ [الاعراف:٤].

والثالثُ: الدخولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً ﴾ [الفرقان:٢٤]، أي: يدخلُونَ على ربهمْ مرةً بالقيام ومرةً بالسجودِ.

# بابُ: البحرِ

على أربعةَ أوجهِ:

أحدُها: الماءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُنجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ [الانعام:٦٣]. والثاني: العذبُ مِنَ الماءِ [كقولـه تعالى في الفرقـان ﴿ البَحْرَيْـنِ هَـذا عَـذْبٌ فُرَاتٌ ﴾ [الآية:٣٠]، وفي فاطر قولُهُ تعالى: ﴿ البَحران هَذا عَذْبٌ فُرَاتٌ ﴾ [الآية:١٢] ].

والثالثُ: المالحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَوَجَ الْبَحرَينِ يَلْتَقِيَانِ ﴾ [الرحمن:١٩]. قيلَ: ماءُ السماءِ وبحرُ الأرضِ. وقيل: بحرُ فارسَ وبحرُ الرومِ. وقيلَ: العذبُ والمالحُ البَريَّةُ، يعني: في البر والبحرِ الثرى.

والرابع: البحرُ بعينِهِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ﴾ [البقرة:١٦٤]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلاَمِ ﴾ [الشورى:٣٢]، والرحمن:٢٤].

### باب: البقية

على وَجهَين:

أحدُهما: الثوابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَقِيَّةُ اللهِ خَيرٌ لَكُم ﴾ [هود:٨٦].

[و] الثاني: القليلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ ﴾ [مرد:١١٦].

# باب: البخس

على وَجهَين:

أحدُهما: النقصانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يَبخَسْ مِنْهُ شَيئاً ﴾ [البقرة:٢٨٢]، [وقولِهِ تعالى]:

﴿ وَلاَ تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ في الأعراف: [٥٥] وهودٍ: [٥٥] والشعراء: [١٨٣]..

[و] الشاني: الحرام، كقول بعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِعَمْنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ [و] الشاني: الحرام، كقول بن تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِعَمْنَ الحرامِ حرامٌ.

# باب: بضع سنين

#### على وَجهَين:

أحدُهما: سبعُ سنينَ، كقولِهِ تعالى في الرومِ: ﴿ فِي بِضْعِ مِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِـن بَعْدُ﴾ [الآية:٤].

والثاني: خمسُ سنينَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمِثَ فِي السَجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ [يوسف: ٤٢]. قالِ أبوعبيدةُ: البضعُ: مالايبلغُ عقداً ولانصفَهُ، وهـو مـابينَ الواحـدِ إلى الخمسـةِ إلى السبعةِ. وقالَ مقاتلٌ: خمسةٌ أو سبعةٌ. وقالَ الضحاكُ: عشرةٌ.

### باب: البضاعة

## البضاعة: على وجهين:

أحدُهما: الدراهمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾ [يوسن:٢٦]، وقولِهِ اتعالى: ﴿ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ ﴾ [يوسن:٢٥].

والثاني: المبّاعُ، كقولِهِ تعمالى: ﴿ وَجِئْنَا بِيضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ ﴾ [يوسف: ٨٨]. وقيل: متماعُ العرب، مثلُ حبةِ الخضراءِ، والصّنوبرِ. وقيلَ: درْهَمٌ لم يُنْفَقُ في الطعام.

### كتاب: التاء

### على ستة عشر باباً:

التسبيح، التوبة، التولي، التلاوة، التوصية، التزكية، التصريف، التوفي، التابوت، التثبيت، التأويل، التأخير، التمكين، [التفصيل]، التأذن، التفريط.

# باب: التسبيح

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الصلاة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة:٣٠] وقولُهُ تعالى في النحلِ: ﴿ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى ﴾ [الآية:١٦]، وفي الحجرِ: [الآية:٤٨] وطه: [الآية:٢٠] وقاف: [الآية:٣٩] والطور: [الآية:٤٨] والإنسان: [الآية:٢٦].

والثاني: الذكرُ ،كقولِهِ تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ ﴾ [الحديد:١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ سَـبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الاعلى:١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبُّكَ الْعَظِيمِ ﴾ [الوانعة:٢٤].

والثالثُ: كثرةُ الذكر(١) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ [النصر:٣].

[و] الرابع: الاستثناءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَولاً تُسَبِّحُونَ ﴾ [القلم: ٢٨].

### بابُ: التوبة

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الرحوعُ عَنِ الذنب، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا ﴾ [البقرة:١٦٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ [النساء:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلاَّ اللَّهِ وَيَسْتَغْفُرُونَهُ ﴾ [المائدة:٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيهِمْ ﴾ [المائدة:٣٤]، وقولِهِ تعالى في التوبة: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ ﴾ [الآية:٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ تَعالى: ﴿ وَلِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ تَعالى: ﴿ وَلَهِ تَعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ عَلْمِهُ وَأَصْلَحَ فَإِنّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ تَعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ عَلْمِهُ وَأَصْلَحَ وَالْفَرقانِ: والقرقانِ: والآية:٢٠].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: كثير، والصواب ما أثبت.

[و] الشاني: التحاوزُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ في موضعَيْنِ وَالبَقرة:٣٧ راء وَ وَ النساءِ وقولُهُ اللهِ مَعَلَيْهِم ﴾ [البقرة:٣٧]، وفي النساءِ وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم ﴾ تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم ﴾ والأحزاب:٣٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم ﴾ والنساء:١٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتَ ﴾ والأحزاب:٣٧].

[و] الثالثُ: النَّدامةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيهِمُ لِيَتُوبُوا ﴾ [التوبة:١١٨]. بابُ: المتولِّي(١)

### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: الإباءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٤]، [وقولِـهِ تعالى]: ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَخُذُوهُــمْ وَاقْتُلُوهُـمْ ﴾ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوا فَخُذُوهُــمْ وَاقْتُلُوهُـمْ ﴾ [النساء: ٨٩].

[و] الثاني: الإعراضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيهِ مَاحُمُّلَ ﴾ في النورِ: والآية: ٤٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَتَوَلُّ عَنْهُم فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ [الذاريات: ٤٠].

[و] الثالثُ: الانصرافُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَوَلُّوا وَأَعْيُنَهُمْ تَفْيَضُ﴾ في التوبة: [الآية:٩٦].

[و] الرابع: بمعنى الهزيمةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ تُولُّوهُمُ الأَذْبَـارَ ﴾ [الانفال:١٥]، [وقولِـهِ تعالى]: ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَشِـذِ دُيـرُ هُ ﴾ [الانفال:٢١]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ ثُـمَّ وَلُيشُم مُدْبِرِيـنَ ﴾ [النوبة:٢٥].

# بابُ: التِلاَوةِ

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: القراءة، نحو قرلِهِ تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتَابَ ﴾ [البقرة: ؛ ؛]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا تُلْيَتُ عَلَيْهِم ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِم ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ وَلِهُ تعالى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِم ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهُم اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَل

<sup>(</sup>١) -في الأصل: تولي، والصواب ما أثبت.

والشاني: الإقرارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَـهُ حَـقٌ تِلاَوَتِـهِ ﴾ [البقرة:١٢١].

والثالثُ: الإنزالُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ تِلْمُكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقُّ ﴾ [الآبة:٢٠٧]، نظيرُها في آل عمرانَ: [الآبة:٢٠٨].

[و] الرابع: التَّبعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْقَمَوِ إِذَا تَلاَهَا ﴾ [الشمس:٢]. بابُ: التوصية

### على وَجهَين:

أحدُهما: الوصيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَوَصَّى بَهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ﴾ [البقرة:١٣٢].

والثاني: الأمرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَذَا ﴾ [الانعام:١٤٤]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ الْوَلِدَيهِ ﴾ حيثُ حاءَ [العنكبوت: ٨ و...].

# بابُ: التزكيةِ

#### على وَجهَين:

أحدُهما: التطهيرُ، كقولِ به تعالى: ﴿ وَيُعَلَّمُهُ مُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ لَا وَيُزكِيهِمْ ﴾ [البقرة:١٠١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ يَتُلُو عَلَيكُمْ آيَاتِنَا وَيُزكِيكُمْ ﴾ [البقرة:٢٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ يَتُلُو عَلَيهُمْ ﴾ في آل عمرانَ: [الآبة:٢] والجمعةِ: [الآبة:٢].

[و] الثاني: التزكيةُ منَ الذُّنوبِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهِمْ ﴾، في البقرةِ: [الآية:١٧٤] وآل عمرانَ: [الآية:٧٧].

## بابُ: التصريف

### على وَجهَين:

أحدُهما: التقليبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَصْرِيفُ الريَاحِ وَالسَّحَابِ ﴾ [البقرة:١٦٤]، وقولِمِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرآنِ لِيَذَكِّرُوا ﴾ [السراء:٤١].

[و] الثاني: التقسيمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَينَهُمْ ﴾ [الفرقان: ٥٠].

### بابُ: التوفي

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: النَّوْمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتُوفًّاكُمْ بِاللَّيلِ ﴾ [الأنعام: ٦٠].

[و] الشاني: الإماتة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ مُ وَيَلْدَرُونَ أَزْوَاجاً ﴾ [البترة:٢٣٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ [السحدة:١١].

والشالث: القبض، كقولِهِ تعالى في آل عمرانَ: ﴿ إِنَّسِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [الآية:٥٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَوَفِّيتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِمْ ﴾ [المائدة:١١٧].

باب: التابوت

#### على وجهين:

أحدُهما: تابوتُ بني إسرائيلَ، وهو تابوتٌ مِنْ عودِ الشمشارِ(١)، ثلاثةُ أذرعٍ في ذراعَينِ، كقولِهِ تعالى: ﴿وآيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ ﴾ [البقرة: ٢٤٨].

والثاني: التابوتُ الذي كانَ فيهِ موسى -عليهَ الصَّلاةُ والسَّلامُ- في صغرهِ؛ وهـوَ تـابوتُ مِنْ بَرْدِيٍّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنِ اقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ ﴾ [طه:٣٩].

بابُ: التثبيتِ

#### على ستةِ أوجهٍ:

أحدُها: التصديقُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ وَتَشْبِيتًا ۚ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ ﴾ [الآيـة:٢٦٠]، يعـني: وتصديقاً مِنْ قلوبهمْ.

[و] الثاني: التحقيقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَكَانَ خَيرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ [النساء:٦٦].

والثالثُ: التيسيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَثَبُّتُوا الَّذِيْنَ آمَنُوا ﴾ [الأنفال:١٢].

والرابع: التطبيب، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَاْدَكَ ﴾ [مود:١٢٠].

[و] الخامسُ: لاَإِلَهُ إلاَّ اللهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ أَللَّهُ الَّذِينَ آمَنُـوا بِالْقَولِ الشَّابِتِ ﴾

[إبراهيم:٢٧].

<sup>(</sup>١) - ف الأصل: السمسا، والصواب ما أثبتُهُ من زاد المسير في علم التفسير (٢٩٤/١).

[و] السادسُ: الوقوفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوْا إِذَا ضَرَبُّتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَشَبُّتُوا﴾ [النساء: ٤٩]. في قراءةِ حمزةَ والكسائيِّ(١) .

# بابُ: التأويل

### على ستةِ أوجهٍ:

أحدُها: منتهى بقاءِ أمةِ محمدٍ ﷺ كقولِهِ تعالى: ﴿ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَـةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِـهِ وَمَايَعْلَمُ تَأُويْلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ إلى عمران: ٧].

والثاني: العاقبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ ﴾ [الأعراف:٥٠].

والثالث: تأويلُ الرُّؤيا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُعَلَّمُكُ مِن تَنَاْوِيلِ الأَحَادِيثِ ﴾ [بوسف:٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ﴾ [بوسف:١٠١].

[و] الرابع: التحقيقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ ﴾ [بوسف:١٠٠].

[و] الخامسُ: اللَّـونُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ نَبَئْنَا بِتَأْوِيلِـهِ ﴾ [يوسـف:٣٦]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ نَبَّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾ [يوسف:٣٦]، وقولِـهِ تعـالى:

وَ السَادَسُ: البيانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سَأُنَبِئُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ الكهدن ١٧٨].

# بابُ: التأخيرِ

### على وَجهَين:

أحدُهما: المعافاة، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَولاَ أَخُرْ تَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ [الساء:٧٧]، أي: هلاً عافَيْتَنَا مِنَ الموتِ.

والثاني: التأحيلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَبُّنَا أَخَرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَوِيبٍ ﴾ [إبراهيم:٤٤]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ لَولاَ أَخُرْتَنِي إِلَى أَحَلٍ قَرِيبٍ ﴾ في المنافقينَ: [الآية:١٠].

 <sup>(</sup>١) حَرَا حَرَةُ والكسائيُ: ﴿ فَتَعَبَّتُوا ﴾ وكذلك في الحجرات [الآية: ٦]: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقٌ بِنَا فَتَغْبَتُوا﴾. وقرآ الباتون: ﴿ فَتَبِيَّنُوا ﴾ بالباء والنون: حجة القراءات: ص (٢٠٩).

# باب: التمكين

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: التمليكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَسَالُمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ ﴾ [الانعام:٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا وَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ [الاحقاف:٢٦].

والثاني: الإنْ زَالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ ﴾ والخج: ٤١]. وقولِهِ تعالى: ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ والقصص: ٦].

[و] الثالث: الجعلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً ﴾ [القصص:٥٠]. بابُ: التفصيل

#### وهو على وَجهَين:

أحدُهما: التفريقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيكُــمْ الْكِتَـابَ مُفَصَّـلاً ﴾ [الأنعام: ١١٤].

[و] الثاني: التبيينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَلْ جِنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ [الأعراف:٢٥]،

وقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيءٍ ﴾ [الانعام:١٥]، نظيرُهـا في يوسـفَ(١) [الآيـة:١١]، وقولُهُ تعالى في يونسَ(٢): ﴿كُذَلِكَ نُفَصُّلُ الآيَاتِ لِقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الآية:٢٤]، وفي الرومِ مثلُهُ: [الآية:٢٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ ﴾ [مود:١].

### بابُ: تأذَّنَ

#### على وَجهَين:

أحدُهما: قالَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيهِمْ ﴾ [الاعراف:١٦٧]. والثاني: أعلمَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم:٧].

<sup>(</sup>١) –في الأصل: يونس، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) -في الأصل: ويوسف قوله، وهو سهو أيضاً.

# بابُ: التفريطِ

#### على وَجهَين:

أحدُهما: الحورُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّنَا نَحَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَو أَن يطْغَى﴾ [ط:٤٥] والثاني: التركُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴾ [النحل:٦٢].

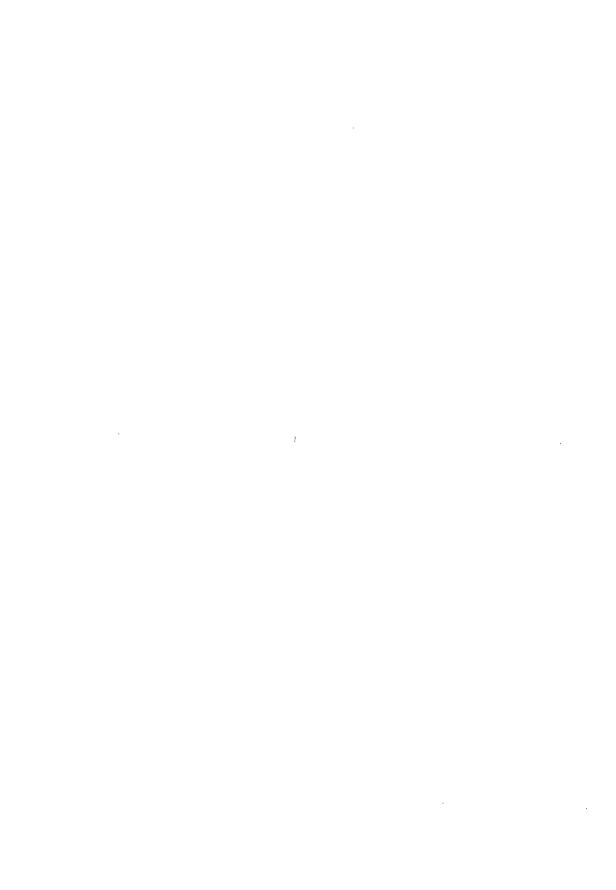

# كتابُ: الثاء

### وهيَ على خمسةِ أبوابٍ:

الشمرُ، الشمارُ، ثلاثةُ أيام، الثوابُ، الثقالُ.

باب: الثمار(١)

#### على وَجهَين:

أحدُهما: الولدُ، قولُهُ تعالى: ﴿ وَنَقْصِ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ ﴾ [البقرة:١٥٥]. والثاني: الثمارُ بعينها، كقولِهِ تعالى: ﴿ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا ۖ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴾ [الانعام:١٩٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ ﴾ [الكهن:٤٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كُلُـوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ [الانعام:٤١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ﴾ [يس:٣٥].

# باب: ثلاثة أيَّام

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: ﴿ فِي الحَج ﴾، [على] المتمتعُ: أنْ يُحرِمَ بعدَ هلالِ شوالِ ويدخلَ مكةَ ويتحلـلَ بعدَ إِتيانهِ بالعمرةِ قبلِ فوتِ الحجِّ. فإنْ (٢) كانَ معسراً بحيثُ لم يجدِ الهديّ، وأرادَ الحجَّ مِنْ سنتِهِ تِلْكَ، فعليهِ أن يصومَ ﴿ ثَلاثَة ِ أَيَّامٍ ﴾ قبلَ يومِ النحرِ ﴿ وَسَبْعة ﴾ [البقرة:١٩٦]، إذا رحعَ إلى أهلِهِ. وتكونُ آخرُ أيامِ الثلاثِ ترويةً لأنَّ الأفضلَ في يومِ عرفةَ الدعاءُ. والفطرُ قوةٌ على الدعاءِ، لاسيما للحاجِّ لأنَّهُ كانَ مسافراً في ذلكَ الوقتِ.

والثاني: ثلاثة أيامٍ في السنةِ سوى ستةِ أيامٍ: وهيَ: (٣) يـومُ النسـكِ ويـومُ الفطر ويـومُ الفطر ويـومُ الأضحى وثلاثة أيامٍ بعد يـومِ الأضحى، وهـي(٤) في صـومِ الكفـارةِ، كقولِـهِ تعـالى في المـائدةِ: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ آيًام ﴾ [الآية: ٨٩].

والثالثُ: ثلاثةُ أيامٍ منَ الأيامِ الماضيةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذْكُو ۚ رَبَّكَ﴾ [آل عمران:٤١].

<sup>(</sup>١)– جمع الشيخ في هذا الباب بابي: الثمر والثمارِ.

<sup>(</sup>٢)- في الأصل: و، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣)– في الأصل: وهو، وهو سهو.

<sup>(</sup>t)- في الأصل: وهو، وهو سهو.

والرابع: في هلاكِ قومِ صالح، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَقَةَ أَيَّامٍ ﴾ [هود: ٢٥]، وهي (١) يومُ الأربعاءِ والخميسِ والجمعةِ التي تغيرَتُ فيها ألوانُ(٢) وحوهِ الكفارِ من قوم صالح مُحْمَرَةً ومُصْفَرةً ومُسَوَّدةً.

### بابُ: الثوابِ

#### على ستةِ أوجهٍ:

أحدُها: الفتحُ والغنيمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ فَوَابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَسوَابِ الآخِرَةِ ﴾ [الفتح:١٨]. الآخِرَةِ ﴾ [الفتح:١٨].

[و] الثاني(٣): منفعةُ الدنيا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يُودُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَــنْ يُودِ ثَوَابَ الْأَخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا ﴾ [آل عمران:١٤٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُويِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ [الساء:١٣٤].

[و] الثالث: الزيادة، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَثَمَا بَكُمْ غَمَّا بِغَمَّ ﴾ [آل عمران:١٥٣]، يعني: فزادَكُمْ غمًّا على غمِّ.

[و] الرابع: ثوابُ الآحرةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُوَابِهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسِنَ اللهِ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسِنَ اللهِ حَيْرٌ ﴾ النّوابِ إِنَّالَ عمران:١٩٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ ﴾ النّوة:١٠٣].

[و] الخامسُ: العقوبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَلْ أُنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْـٰدَ اللهِ ﴾ [لماندة: ٦٠]، يعني: العقوبةَ.

[و] السادسُ: الجزاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَلْ ثُوبَ الْكُفَّارُ مَا ﴾ [المطفِفينَ:٣٦]. بابُ: الثقال

### على عشرةِ أوجهٍ:

أحدُها: الثقالُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابِاً ثِقَالاً ﴾ [الأعراف:٥٠]،

<sup>(</sup>١)- في الأصل: وهو، وهو سهو أيضاً.

<sup>(</sup>٢)- في الأصل: يوم فيها الألوانُ.

<sup>(</sup>٣)- في الأصل: الثالث، وهو سهم.

وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُنشِئُ السُّحَابَ النُّقَالَ ﴾ [الرعد:١٢].

[و] الشاني: اشتهاءُ الجلوسِ إلى الأرضِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ اتَّـاقَلْتُمْ إِلَـى الْأَرْضِ ﴾ [التوبة:٣٨]، يعنى: اشتهيْتُمُ الجلوسَ إلى الأرض.

[و] الثالث: الشيوخُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً ﴾ [النوبة: ٤١]. وقيلَ شباباً وشيوحاً. وقيلَ الفقراءَ والأغنياءَ. وقيلَ عزاباً وأصحابَ عيال(١).

[و] الرابع: الخفاءُ(٢)، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَتَأْتِيكُمْ اللَّهِ بَغْتَةً﴾ [الأعراف:١٨٧].

[و] الخامسُ: الأمتعةُ، الزادُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى ﴾ [النحل:٧].

[و] السادسُ: الذنوبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣].

[و] السابع: الشديد، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَلْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوماً ثَقِيْلاً ﴾ [الإنسان:٢٧]، وقيل: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيكَ قُولاً ثَقِيلاً ﴾ [المرسل: ٥]. أي: شديد الأمر والنهي. وقيل: حلالاً وحراماً. وقيل وعداً ووعيدا. وقيل: ثقيل في الميزانِ حفيف على اللسانِ. وقيل: حفيفة قراءتُهُ. ثقيلة معانيه. وقيل: ثقيل حمله على الكافرين والمنافِقين.

[و] الثامِنُ: الوزنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ ﴾ [الانبياء:٤٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [الولولة:٧].

[و] التاسِعُ: الرجحانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾ [الاعران:٨].

[و] العاشِرُ: الإنسُ والحِنُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سَنَفْرُ غُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾ [الرحمن:٣١].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: وصاحب العيال، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: خفاء، وهو سهو أيضًا.

# كتاب: الجيم

## وهي على واحدٍ وعشرِيْنَ باباً:

حعلَ، الجَنَّةُ، الجزاءُ، الجدالُ، الجنودُ، الجزءُ، [الجنَبُ]، الجَنْبُ، الجناحُ، الجَبَّارُ، حَنَّ، الجبالُ، الجبالُمُ المالُهُ الجبالُمُ المالُهُ المالُهُ المالُهُ المالُهُ المالُ العالَمُ المالُهُ العالَمُ المالُهُ العالَمُ العالَمُ العالَ العالَمُ ال

### بابُ: جعلَ ويجعلُ

## على سبعةَ عشرَ وجهاً:

أحدُها: يُخلُّونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهمْ ﴾ [البقرة:١٩].

والثاني: الخلقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضِ فِرَاشًا ﴾ [البقرة: ٢٢]، نظيرُها فِي النملِ: ﴿ إِنِّي جَسَاعِلٌ فِسِي الْأَرْضِ ﴾ في النملِ: ﴿ إِنِّي جَسَاعِلٌ فِسِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٣٠].

والثالث: الصفةُ(١) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً ﴾ [البقرة: ٢٧]، نظيرُها في إبراهيم: [الآية: ٣٠] والزمرِ: [الآية: ٨.]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَوْثِ وَالْأَنْعَامِ ﴾ [الأنعام: ١٣٦].

والرابع: الذكرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ ﴾ [آل عمران:١٢٦]، نظيرُها في الأنفال: والآبة: ١٠].

والخامسُ: التحريمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَاجَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ ﴾ [الماندة:١٠٣].

والسادسُ: الموتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأُ يَجْعَلْهُ ﴾ [الانعام:٣٩]، اللهُ يميتُهُ على الإسلام.

والسابعُ: الموضّعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الانعام:١٢٤].

والثامنُ: الإنزالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ ۗ يُؤْمِنُـونَ﴾

[الأنعام:١٢٥]. أي ينزِّلُ التكذيبَ في قلوبِ الذينَ لايؤمنونَ، نظيرُها في يونسَ: [الآية:١٠٠].

والتاسعُ: القولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ مِقَايَةَ الْحَاجِ ﴾ [التوبة:١٩]، وقولِهِ تعالى:

<sup>(</sup>١) -في الأصل: صفة، والصواب ما أثبت.

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١]. أي: الذينَ قالوا في القرآنِ أقاويلَ مختلفةً، وقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٩٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبُنَاتِ سُبْحَانَهُ ﴾ [النحل: ٥٧].

والعاشرُ: التصديقُ، كقولِـهِ تعـالى في الفرقـانِ: ﴿ وَجَعَلْنَـاهُمْ لِلنَّـاسِ آيَـةٌ ﴾ [الآيـة:٣٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [السحدة:٣٣].

والحادي عشرَ: التغييرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَاعَلَيهَا صَعِيداً جُسُرُزاً ﴾ [الكهف:٨].

والثاني عشرَ: الإكرامُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص:٥]. والثالث عشرَ: القسمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القسص:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُوْآنَا عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزحرف:٣].

والرابعَ عشرَ: البرّكُ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيتُم إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُم اللَّيلَ سَرْمَداً ﴾ [القصص:٧٦].

والخامسَ عشرَ: القلبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُو َ اللَّهِي جَعَلَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ [الفرقان: ٢٦].

والسادسَ عشرَ: العطاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً ﴾ [القصص:٣٥، وناطر:١]. والسابعَ عشرَ: الإرسالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً ﴾ [البقرة:٣٥]. بابُ: الجَنَّةِ

#### على ستةِ أوجهٍ:

أحدُها: مَوْعِدُ المؤمِنِينَ فِي الآخرةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [آل عمران:١٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ [آل عمران:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَشَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي تعالى: ﴿ مَشَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِلاً الْمُتَّقُونَ ﴾ [الرعد:٣٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَشَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٥].

والثاني: الْمَثَلُ بهـا، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ كَمَشَلِ جَنَّـةٍ هِرَبُـوَةٍ ﴾ [البقرة:٢٦٥] وفيهـا [قولُـهُ تعالى]: ﴿ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةُ ﴾ [الآية:٢٦٦]. والثالث: حنةُ الأَحَويسِ يهوذا ويا قطروسَ(١)، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ جَعَلْنَا لَأَ حَدِهِمَا جَنَّقِينِ ﴾ [الآية:٣٥]، [وقولُهُ تعالى]: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتُكُ ﴾ [الآية:٣٥]، [وقولُهُ تعالى]: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتُكَ ﴾ [الكهن:٣٩].

[و] الرابعُ: حنةُ سبإ، كقولِهِ تعالى: ﴿ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ ﴾ [سبانه،]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَبِلاَلنَاهُمْ بِجَنَّتِيهِمْ جَنَّتِينِ ﴾ [سبانه،].

[و] الخامسُ: حنةُ أصحابِ(٢) الصدقِةِ بصنعاءِ اليمنِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ بَلَوْنَاهُم كَمَا يَلُونَا أَمْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾ [القلم:١٨].

[و] السادسُ: حنهُ الدنيا، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً ﴾، ﴿وَجَنَّاتِ أَلْفَافَاً ﴾ [النيا: ١٥ و ١٦].

# باب: الجزاءِ

### على وجهَينِ:

اَحَدُهُما: القَضاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ ﴾ في الموضعَينِ في البقرةِ: [الآيتين: ٤٨ و ٢١٣].

[و] الثاني: الثوابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السحدة:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ جَزَاءٌ لِمَنْ كَانَ تعالى: ﴿ جَزَاءٌ لِمَنْ كَانَ كَانَ ﴿ جَزَاءٌ لِمَنْ كَانَ كَانَ كَانَ ﴿ جَزَاءٌ لِمَنْ كَانَ كَفَرُوا به.

## باب: الجدال

## على ثلاثةِ أوجه:

اَحَدُها: الشَّكُّ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ رَفَتُ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ ﴾ أي: ولاشَـكُّ ﴿ فِي الْحَجِ ﴾ [البقرة:١٩٧].

[و]الثاني: المِراءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جَدَالِنَا ﴾ [مود:٣٢].

<sup>(</sup>١) - أُدرج هذا الاسمُ في الوحهِ الثالثِ من باب الرحلين: أبو القرطوسِ وأبو الطروسِ، وفي الوحهِ الخامسِ من بـاب الصاحب: القرطوسُ.

 <sup>(</sup>۲) - أن الأصل: صاحب، وهو سهو.

[و] الثالث: المحاصمة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [النساء:١٠٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت:٤٦].

### بابُ: الجنودِ

### على خسةِ أوجهِ:

أحدُها: جمرعُ الإنسِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وقولِهِ تعالى: وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَوَرُوا لِجَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا اليَومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا ، يَحْذَرُونَ ﴾ [القصص: ٢].

[و] الثاني: ذريةُ الرحل، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴾ [الشعراء: ٩٠].

والثالث: جموعٌ مِنَ الجن والإنسِ والطيرِ، كقرلِـهِ تعـالى: ﴿ جُنُـودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ والنمل: ١٧]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ سُلَيمَانَ وَجُنُـودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ والنمل: ١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ بجُنُودٍ لاَ قَبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ والنمل: ٣٧].

[و] الرابع: جموعٌ مِنَ الملائكةِ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرُوهَا ﴾ [التوبـة:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَيْدَهُ بَجُنُودٍ لَمْ تَرَوهَا ﴾ [التوبة:٤٠].

[و] الحامسُ: الجَنُودُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلاَّ هُوَ﴾ [المدثر:٣١]. بابُ: الجزء

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: اربعُ حبال، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءاً ﴾ [البقرة:٢٦]. والثاني: النصيبُ، كُقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً ﴾ [الزحرف:١٥]. بابُ: الجُنبِ

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: الذينَ إذا أصابَهُمُ الجنابةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَجُنُبا ۚ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [النساء: ٤٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنباً فَاطَّهَرُوا ﴾ [المائدة: ٦].

والثاني: القريبُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ [النساء:٣٦].

# بابُ: الجَنْبِ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الرفيقُ في السفرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ [انساء: ٣٦]. والثاني: الجَنْبُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج: ٣٦].

[و] الثالثُ: الطاعةُ، كقولِهِ تعالى: في الزمرِ: ﴿ فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ [الآبة:٥٠].

# بابُ: الكجناح

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: حناحُ الطائرِ الذي يطيرُ به، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَائِمِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيهِ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾ [فاطر: ١]. [و] الشانى: الجنابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّل مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾

[و] الشاني: الجنباب، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْحَقِيضَ لَهُمَا جَنَّاحَ الْـدَلَ مِنَ الرَّحْمَـةِ ﴾ [الإسراء:٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء:٢١].

[و] الثالثُ: العضدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ في طه(١) [الآية:٢٢].

[و] الرابع: الميلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ [الانفال ٢١].

# بابُ: الجبَّار

#### على خمسةِ أوجهِ:

أحدُها: الغويُّ القويُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّارِينَ ﴾ [الماندة:٢٦].

[و] الثاني: المتكبرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُل جَبَّارٍ عَنِيلهِ ﴾ [مود:٥٩]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا ﴾ [مريم:٣٢].

والثالث: القتّالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴾ [الشعراء:١٣٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قَلْبِ مُتَكّبرٍ جَبَّارٍ ﴾ [القصص:١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قَلْبِ مُتَكّبرٍ جَبَّارٍ ﴾ والقام:٣٠].

[و] الرابعُ: الْمَسَلَّطُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ﴾ [ق:٥٠].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: القصص، وهو سهو.

[و] الحامسُ: القَهَّارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمَتَكَبِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٣]. بابُ: جَنَّ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الدحولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيهِ اللَّيلُ ﴾ [الانعام:٧٦]. [و] الثاني: الجنينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ﴾ [النحم:٣٣]. بابُ: الجبال

### على ثلاثةِ(١) أوجهٍ:

أحدُها: الراسي الذي كانَ عليهِ موسى - عليهِ الصَّلاةُ والسَّلاُمُ -: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ ﴾: سبحانَةُ وتعالى، ﴿ موسى تَكْلِيماً ﴾ [النساء:١٦٤]، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَـل ﴾ [الأعراف:١٤٣].

والثانى: حبلٌ مِنَ الجبالِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً ﴾ [النبا:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْمَاهَا ﴾ [النازعات:٣٢].

والداكُ(٢): حبلٌ على طريقِ المثلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾ [مود:٤٢].

## باب: الجَسَدِ

### ثلاثةُ أوجهِ:

أحلُها: حسدٌ ليس فيهِ روحٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُـوَارٌ ﴾ [الأعراف: ١٤٨]، نظيرُها في طه: [الآية: ٨٨].

والثاني: الآدميُّونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ [الأنياء:٨]. والثالث: شيطاناً، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَٱلْقَيْنَا على كُرْسِيَّهِ جَسَداً ﴾ [ب:٣٤].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: أربعة، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: والرابع، وهو سهو.

### بابُ: الجهادِ

#### على ثلاثة أوجهِ:

أحدُها: القتالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْمُجَاهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [النساء: ٩٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ﴾ [النساء: ٩٥].

والثاني: الجهادُ بالقولِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهَدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [في] موضعَين: [التوبة: ٢٧٥ [٧٩]، نظيرُها في التحريم: [الآية: ٩]، وفي الفرقانِ قولُهُ تعالى: ﴿ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَاداً كَبِيراً ﴾ [الآية: ٢٥].

والثالثُ(١): حهادُ النفس، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِه ﴾ [الحج: ٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَاهَدُ وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

## بابُ: الَجذّ

#### على وجهَينِ:

أحدُهُما: النقصانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَطَاءً غَيْرً مَجْذُوذٍ ﴾ [هود:١٠٨]. والثاني: القطْع، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيراً لَهُمْ ﴾ [الانبياء:١٥٨].

# باب: الجميل

#### على خمسة أوجه:

أحدُها: صبرٌ بلا حزعٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ [بوسف:١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ [بلعارج:٥].

[و] الثاني: عرضُ القلبِ دونَ اللسانِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٨٠].

[و] الشالث: مالاسكوت فيه، كقولِهِ تعالى في المعارج: ﴿ فَاصْبِرُ صَبْراً جَمِيلاً ﴾ [الآية:٥]. وقيل: المنظرُ الحسنُ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُوِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل:٦].

<sup>(</sup>١) –في الأصل: والثاني، وهو سهو.

[و] الوابعُ: الشبَّهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ﴾ [الأحزاب:٤٩].

[و] الخامسُ: لأحلِ اللهِ تعالى: كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاهْجُوهُمْ هَجُواً جَمِيلاً ﴾ [الزسل: ١٠]. قيلَ: الهجرُ الجميلُ أنْ يكونَ تعليلَ دورٍ لنسائِكَ. وقيلَ الهجرُ الجميلُ أنْ يكونَ تعليلَ دورٍ لنسائِكَ. وقيلَ الهجرُ الجميلُ أنْ يكونَ تعليلَ دورٍ لنسائِكَ. وقيلَ: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا مَسَلاَماً ﴾ وقيلَ: الهجرُ الجميلُ كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا مَسَلاَماً ﴾ [الفرقان: ٢٣].

### بابُ: الجانّ

### على وجهَين:

أحدُهُما: أبو الحسن، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارٍ السَّمُومِ ﴾ [الحمر: ٢٧]، وفي سورةِ الرحمنِ قولُهُ تعالى: ﴿ وَخَلَقَ الْجَانُ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ ﴾ [الآية: ١٥].

والثاني: الحَيَّةُ الصغيرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَى مُدَّبِراً ﴾ [النسَّ: ١٠]. ويقالُ: لَمَّا اللهُ القى موسى عصاهُ كانَتْ حاناً في الابتداءِ، ثم صارَتْ ثعباناً في الانتهاءِ. ويقالُ: وَصَفَ اللهُ تعالى العصافي ثلاثةِ أوصافٍ: الحيةِ والجان والثعبان؛ لأَنَّها كالحيَّةِ تعدو وكالجان لتحرُّكِهِ وكثعبانِ لابتلاعِهِ. ويقالُ: كالحيَّةِ لموسى وثعبانٌ لفرعون وحانٌ للسحرةِ.

# بابُ: الجُنَّةِ

## على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: الحُنونُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ [المومنون: ٢٥]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ [المومنون: ٧٠]، وقولِهِ تعـالى: ﴿ أَفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِـهِ جِنَّـةٌ ﴾ [سبا: ٨].

[و] الثاني: الملائكة، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَـلْ كَانُوا يَعْبُـدُونَ الْجِنَّ أَكْفَرُهُمْ ﴿ [سيا:١١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ ﴾ [الصانات:١٥٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ ﴾ [الصانات:١٥٨].

[و] الثالثُ: الحنُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السحدة: ١٣]. بابُ: الجلودِ

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: الجلودُ بعينِها، كقولِهِ تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدُّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا﴾ [النساء:٥٦].

الثاني: القروحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ﴾ [نصلت:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ﴾ [نصلت:٢١]، وقولِه تعالى: ﴿ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ ﴾ [نصلت:٢٢].

بابُ: الجن

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: الملائكةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لِلهِ شُوكَاءَ الْجنَّ ﴾ [الانعام:١٠٠].

والثاني: هو الجانُّ، وهمْ خلافُ الإِنْسِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِن وَالإِنْسِ ﴾ والأنعام: ١٣٠]، نظيرُها في سورةِ الرحمنِ: والآية:٣٣]، وقولُهُ تعالى في الأحقافِ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيكَ نَفَراً مِنَ الْجِن ﴾ والآية: ١].

## بابُ: الجروح

### على وجهَينِ:

أحدُهما: الجراحةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ ﴾ [الماندة: ٤٥].

والثاني: الكسبُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَيَعْلَـمُ مَـا جَرَخْتُـمْ بِالَّنَهـارِ ﴾ [الأنعام: ١٠]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرِحُوا السَّيْئَاتِ ﴾ [الحائية: ٢١].

# كتابُ: الحاءِ

## وهيَ على ستةٍ (١) وأربعينَ باباً:

الحمدُ، الحذرُ، الحَجَرُ، الحكيمُ، الحقُّ، [الحكيمُ، الحكمةُ]، الحكمُ، حيثُ، حينُ، حتى، الحرثُ، حُسننًا، [الحُسنى]، الحَسنُ، الحسنةُ، الحنيفُ، الحُبُّ، الحسرةُ، الحرامُ، الحدودُ، الحسابُ، الحليمُ، الحملُ، الحيُّ، الحفظُ، الحبُّ، الحربُ، الحِلُّ، الحبُّلُ، الحبُّ، الحديثُ، الحديثُ، الحديدُ، الحديدُ،

### بابُ: الحمدِ

### على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الشكرُ، كقولِهِ تعالى في الفاتحةِ: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الآية:٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَهَبَ لِلّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ وَمَالَمٌ عَلَى عِبَادِهِ ﴾ [النمل: ٥٠].

[و]الشاني: الثناءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الْحَمْـٰدُ لِلَّـٰهِ الَّـٰذِي خَلَـٰقَ السَّـمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ [الأنعام:١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [ناطر:١].

والثالث: المدحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً ﴾ [الإسراء:١١١].

[و] الرابع: الأمرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَسُ لَكَ ﴾ [البقرة:٣٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَسَبِحْ وَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ [المحر: ٩٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ مِن شَيءٍ إِلاَّ يُسَبِحُ بِحَمْدِهِ ﴾ يحَمْدِ رَبِكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ [الطور: ٤٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ مِن شَيءٍ إِلاَّ يُسَبِحُ بِحَمْدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

[و] الخامسُ: الذكرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾ [النصر:٣]. قالَ بعضُهُم: فأكثرُ ذكرَ ربكَ.

<sup>(</sup>١) –في الأصل: خمس، وهو سهو.

[و] السادسُ: القولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ [تل عمران:١٨٨]. أي: يحبونَ أنْ يُقالَ ما لَمْ يكُنْ.

والسابع: الحمدُ يعني الإحابة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَـهُ الْحَمْـدُ فِي السَّـمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الروم: ١٨].

# بابُ: الحذر

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: المخافةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَلَمَ الْمَوْتِ ﴾ [البقرة:١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَحْلَمُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَوَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً ﴾ [النوبة:٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْلَرُونَ ﴾ [النوبة:٢٤].

[و] الثاني: أَخَذُ الأسلحةِ، كقولِهِ تعالى في النساءِ: ﴿ خُلُوا حِلْرَكُمْ ﴾ [الآية: ٧١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلْيَاخُدُوا حِلْرَهُمْ وَٱسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: ٢٠].

[و] الثالثُ: الشاكونَ في السلاحِ المستعدونَ للحربِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَافِرُونَ ﴾ [الشعراء:٥٦]، ومَنْ قرأَ بِغَيْرِ الألفِ قصدَ فرعونَ (١).

# بابُ: الحُجَر

#### على خمسةِ أوجهِ:

أحدُها: الكبريتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦].

[و] الثاني: الحجرُ الذي أحذَهُ موسى منْ رأسِ اثنيْ عشرَ طريقاً، وعليهِ اثنتا عشرةَ نَثْرَةً، كُلُّ نثرةٍ حكمةً. فلما ضرَب عليهِ موسى العصا انفجرَ منْهُ اثنتا عشرةَ عيناً لاثني عشرَ سبطاً، كُلُّ نثرةٍ حكمةً. فلما ضرَب عليهِ موسى العصا انفجرَ منْهُ اثنتا عشرةَ عيناً لاثنيْ عشرَ سبطاً، كقولِهِ تعالى: ﴿ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ والبقرة: ٢٦]، نظيرُها في الأعراف: والآية: ٢٦].

[و] الثالثُ: المثلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ ﴾ [البقرة:٢١]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ قُـلُ كُونُوا حِجَارةً ﴾ [الإسراء:٠٠].

<sup>(</sup>۱) – قرآ نافعٌ وابنُ كثيرٍ وأبو عمروٍ: ﴿ حَلَيْرُونَ ﴾ بغير آلفي، وقراً الباقون: ﴿ حَـاذِرُونَ ﴾ بـالألف حجة القراءات: ص١٧٥ ه.

[و] الرابع: بعضُ الحجارةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ ﴾ [البقرة:٧٤].

[و] الخامسُ: كالآحرِّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِن سِجيلٍ ﴾ [مود: ٨٦]، نظيرُها في الحجرِ: [الآية: ٧٤]، و[قولُهُ تعالى في] الفيلِ: ﴿ تَرمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِنْ مِيكٍ﴾ والآية: ٢٤]، و[قولُهُ تعالى] في الذارياتِ: ﴿ حِجَارَةٌ مِن طِيْنٍ ﴾ والآية: ٣٣].

### بابُ: الحَقِّ

# على تسعةٍ وعشرينَ وَجهاً (١):

احدُها: الصدقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَيَعْلُمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِهِمْ وَمَاا اللهِ بِغَافِلٍ ﴾ [البقرة: ٤٤]، و[قولُهُ تعالى] في النساءِ: ﴿ وَعْدَا عَلَيْهِ حَقّاً فِي السّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ [الآية: ١١]، و[قولُهُ تعالى] في التوبةِ: ﴿ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي السّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ [الآية: ١١]، ووفيها]: ﴿ وَعْدَ وَوَلُهُ تعالى] في يونسَ: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعَدَ اللهِ حَقّاً ﴾ [الآية: ٤]، [وفيها]: ﴿ وَعْدَ اللهِ حَقّاً وَلَكُ تَعالى] في يونسَ: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعَدَ اللهِ حَقّاً ﴾ [الآية: ٤]، ووفيها]: ﴿ وَعْدَ اللهِ حَقّ وَلَكُنَّ أَكُثْرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: ٥]، و[قولُهُ تعالى] في الملائكةِ: ﴿ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقّ فَلَا تَعُولُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ [الآية: ٣٣]، و[قولُهُ تعالى] في الملائكةِ: ﴿ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقّ والساعةُ ﴾ [الآية: ٢٣]، و[قولُهُ تعالى] في المائدةِ: ﴿ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقّ والساعةُ ﴾ [الآية: ٢٣]، و[قولُهُ تعالى] في المائدةِ: ﴿ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقّ فَيْقُولُ مَا هَذَا ﴾ [الآية: ٢١]، و[قولُهُ تعالى] في المائدةِ: ﴿ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقّ فَيْقُولُ مَا هَذَا ﴾ [الآية: ٢١]، و[قولُهُ تعالى] في المائدةِ: ﴿ لَهُ اللهِ حَقّ فَيْقُولُ مَا هَذَا ﴾ [الآية: ٢١]، و[قولُهُ تعالى] في المائدةِ: ﴿ لَهُ مَنْ شَهَادَتِهِمَا ﴾ [الآية: ٢٠]،

[و] الثاني: صفةُ محمدٍ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ ﴾ [القرة:٤٢]، و[قرلُهُ تعالى] في آلِ عمرانَ: ﴿ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ ﴾ [الآية:٧١].

[و] الثالثُ: الصفةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا الآنْ جِئْتَ بِالْحَقّ ﴾ [البقرة: ٧١]، وقولُهُ تعالى في الفرقانِ(٢): ﴿ بِالْحَق وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾ [الآية: ٣٣].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: ثلاثين وجهاً، وهو سهو

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: والفرقان وقوله، وهو سهو.

[و] الرابعُ: كما ينبغي، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ ﴾ [البقرة:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الانعام: ٩١]، نظيرُها في الحـج: [الآية:٢٤]، والزمرِ: [الآية:٢٠]، والزمرِ: [الآية:٢٠]، و[قولُهُ تعالى] في آلِ عمرانَ: ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ [الآية:٢٠].

[و] الخامسُ: الكعبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِهِمْ ﴾ [البقرة:٤٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ الْحَقُّ مِن رَبِكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَوِينَ ﴾ [البقرة:٤٧]، ووقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَلْحَقِّ مِن رَبِكَ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة:٤٤].

[و] السادسُ: العملُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهُ نَزَّلَ الْكَتَابِ بِالْحَقِّ ﴾ [البقرة: ١٧٦].

[و] السابع: أولى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ﴾ [البقرة:٢٤٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَا للهُ وَرَسُولُهُ أَحَتُّ أَنْ تَعْلَى: ﴿ وَا للهُ وَرَسُولُهُ أَحَتُّ أَنْ يُتَبَعَ ﴾ [الاحزاب:٣٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَلِهِ تعالى: ﴿ حَقِيتَ عَلَى يُرْضُوهُ ﴾ [التوبة: ٢٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ حَقِيتَ عَلَى أَنْ يُتَبَعَ ﴾ [يونس: ٣٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ حَقِيتَ عَلَى أَنْ لا أَقُولُ عَلَى اللهِ إلا الْحَقَّ ﴾ [الاعراب: ١٠٥].

[و] الثامنُ: المالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾ [البقرة:٢٨٢].

[و] التاسعُ: تبيانُ الحق والباطلِ، كقولِهِ تعالى في آلِ عمرانَ: ﴿ نَزَّلَ عَلَيكَ الْكتابِ بِالْحَق مُصَدَقاً ﴾ [الآية:٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكتابِ نَتْلُوهَا عَلَيكَ بِالْحَق ﴾ [البقرة:٢٥٢].

[و] العاشرُ: الحرمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بَغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [البقرة: ٢١].

[و] الحادي عشرَ: الزَّوالُ والقتلُ، كقولِهِ تعالى في الأنعامِ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَق ﴾ [الآية:٧٣]، نظيرُها في النحل: [الآية:٣].

[و] الثاني عشرَ: نقيضُ الباطل، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَولاهُمُ الحَق ﴾، نظيرُهَا في يونس(١): [الآية: ٣٠].

[و] الثالثَ عشرَ: الجرمُ والقصاصُ والارتدادُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّـفَسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالحَق ﴾ [الأنعام:١٥١]، نظيرُها في بني إسرائيلَ: [الآية:٣٣]، والفرقانِ: [الآية:٦٨].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: لقمان، وهو سهو.

[و] الرابع عشر: الإسلام، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُحِقُ اللهُ الْحَقِّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ [يونس: ٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُ جَاءَ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ ﴾ [الانفال: ٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ [الآية: ٢٩]. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ [الإسراء: ٨]، و[قولُهُ تعالى] في النملِ: ﴿ إِنّكَ عَلَى الْحَقِ الْمُبِينِ ﴾ [الآية: ٢٩].

[و] الخامس عشر: الوجوبُ، كقولِهِ تعالى في يونسَ: ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كُلِمَةُ رَبِكَ ﴾ [الآية:٣٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيهِمْ كَلِمَةُ رَبِكَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس:٩٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لأَمْلاَنَ ﴾ [السحدة:٣١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ عَلَى أَكْثَرِهِمْ ﴾ [يس:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لِيُنْذِرَ مَن كَانْ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقُولُ فِي أُمْمٍ قَدْ خَلَتْ ﴾ [الآية: ٢٥]، وقولُهُ تعالى] في حم السحدةِ: ﴿ وَحَقَّ عَلَيهِمُ الْقُولُ فِي أُمْمٍ قَدْ خَلَتْ ﴾ [الآية: ٢٥]، وقولُهُ تعالى [في الأحقاف]: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيهِمُ الْقُولُ فِي أُمْمٍ ﴾ [الآية: ٢٥].

[و] السادسَ عشرَ: حبرائيلُ - عليهَ الصَّلاةُ والسَّلامُ -، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَقَـدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ [بونس:٩٤].

[و] السابع عشرَ: شهادةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله، كقولِهِ تعالى في الرعدِ: ﴿ لَهُ دَعْـوَةُ الْحَقَّ ﴾ [الزعرف: ٨٦]. وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزعرف: ٨٦].

[و] الثامنَ عشرَ: الناسخُ والمنسوخُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُــلْ نَزَّلَـهُ رُوحُ الْقُـدُسِ مِنْ رَبـكَ بِالْحَقّ ﴾ [النحل:١٠٢].

[و] التاسع عشر: صلة الرَّحِم، كقولِهِ تعالى في بني إسرائيلَ<sup>(١)</sup>: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[و] العشرون: التوحيدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِكُمْ ﴾ [الكهن:٢٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات:٣٧].

[و]الحادي والعشرون: الجِدُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا أَجِنْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٥٠].

[و] الثاني والعشرون: العذابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿قَالَ رَبِ احْكُمْ بِالْحَقِ ﴾ [الانبياء:١١٢].

<sup>(</sup>١)- في الأصل: في بني اسرائيلَ كقولِه، والصواب ما أثبت.

[و] الشالثُ والعشرون: الله سبحانَهُ وتعالى، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَـــو اتَّبَـــعَ الْحَــقُّ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المومنون: ٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَتُوَاصَوا بِالْحَقِ ﴾ [العصر:٣].

[و] الرابعُ والعشرون: محمدٌ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَـلْ جَاءَهُمْ بِالْحَق وَٱكْثَرُهُمْ لِلْحَق كَارِهُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٠]، و[قولُهُ تعالى] في الزحرف: ﴿ لَقَـدْ جِئْنَـاكُمْ بِالْحَق وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لِلْحَق كَارِهُونَ ﴾ [الآية: ٧٨].

[و] الخامسُ والعشرونُ: العدلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَذَينَاكِتَابِ يُنْطِقُ بِالْحَقِ ﴾ [المؤمنون: ٢٦]، و[قولُهُ تعالى] في النورِ: ﴿ يَومَئِذِ يُوفِيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ هُوَ اللهِ هُو اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

[و] السادسُ والعشرون: قضاءُ الرسولِ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيهِ مُذْعِنِينَ ﴾ [النور:٤٩].

[و] السابعُ والعشرون: القرآنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ ﴾ [الرحرن:٢٩]، وقولِهِ [سبا:٢٣]، وقولِهِ

تعالى: ﴿ وُلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ ﴾ [الزحرن:٣٠]، و[قُولُهُ تَعَالى] في سورةِ قافٍ: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ [الآية:٥].

والثامنُ والعشرون: القُسمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾ [ص:١٨٤.

[و] التاسعُ والعشرون: الشقارةُ والسعادةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُــوَ قُـلْ إِي وَرَبِي إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾ [يونس:٣٠].

# بابُ: الحكيمِ

#### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: العالمُ الذي ليسَ في كلامِهِ لغوّ، ولافي نذيرِهِ خللٌ، ولافي فعلِهِ لعبٌ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ ﴾ [الآية:٣٣]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَالَى]: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ﴾ [النساء:١٣٠].

[و] الثاني: القرآنُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ اللَّهِ تِلْكَ آيَاتُ الْكَتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ [يونس:١].

[و] الثالثُ: الحكمُ الْمَبَيَّ نُ فيهِ الحلالُ والحرامُ، كقولِهِ تعالى في [يس]: ﴿ وَالْقُوْآنِ الْحَكِيْمِ ﴾ [الآية: ٢].

[و] الرابعُ: الكائن، كقولِهِ تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَ مْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدحان:٤]. بابُ: الحكمةِ

### على خمسةِ أوجهِ:

أحدُها: الحلالُ والحرامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكتابِ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [الماده: ١١٠]. [و] الثاني: النُبَّوةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكتابِ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء: ٤٥]. والثالث: الزّبورُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ والبقرة: ٢٥١].

[و] الرابع: القرآنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبكَ بِالْحِكْمَةِ ﴾ [النحل:١٢٥].

[و] الخامسُ: التعجبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَينَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّهِ ﴾ [لقمان:١٢]، و[قولُهُ تعالى]: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة:٢٦٩]. قال ابنُ عباس: النّبوةُ إ وقال مقاتلٌ: تفسيرُ القرآنِ. وقالَ مجاهدٌ: إصابةُ القولِ والفعلِ. ويُقالُ: الحظُّ الحسنُ. ويُقالُ: الورعُ والحسنةُ. ويُقال: إلهامُ الصدقةِ.

# باب: الحُكْم

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: النفهُّمُ، كقولِهِ تعالى في آلِ عمرانَ: ﴿ مَاكَانَ لِبَشَوِ أَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكتابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوّةَ ﴾ [الآية: ٢٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ آتَينَاهُمُ الْكتاب وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ﴾ [الأنعام: ٨٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَآتَينَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾ [مريم: ٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيمَانَ وَكُلاً آتَينَا حُكُماً وَعِلْماً ﴾ [الأنياء: ٢٩].

[و] الثاني: العصا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ ﴾ في المائدةِ: [الآبة:٤٩]، و[قولُـهُ تعالى في ] حم المؤمنِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ [الآبة:٤٨].

[و] الثالثُ: الرَّحمةُ، كقولِهِ تعالى في المائدةِ: ﴿ حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ [الآية:٤٣].

[و] الرابعُ: حكمُ الخلافةِ (١)، كقولِهِ تعالى في الرعدِ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْوَلْنَاهُ حُكْماً عَرِّيبًا ﴾ [الآية:٣٧]، يعني: الخلافة؛ لأنَّ ما مِنْ حكمْ يشتركُ فيه العربُ وغيرُ العربِ إلاَّ الخلافةُ لأنها لاتختصَّ بالعربِ (٢) دونَ غيرهم.

# بابُ: حَيْثُ

#### على وجهَيْن:

أحدُهُما: بمعنى حينَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيثُ شِئْتُمَا ﴾، في البقرةِ في موضعَيْن: [الآيتين:٣٥ و ٥٨].

### على شسةِ أوجهِ:

أحدُها: الأحلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَتَاعاً إِلَى حِينِ ﴾ [يس:٤٤]، وفي البقرةِ: [الآية:٣٦]، والأعرافِ مثلُهُ: [الآية:٤٢]، وإنه والأعرافِ مثلُهُ: [الآية:٤٢]، و[قولُهُ تعالى] في يونسَ: ﴿ وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حَيْنٍ ﴾ [الآية:٩٨]. و[قولُهُ تعالى] في النحلِ: ﴿ وَمَتَاعاً إِلَى حَيْنٍ ﴾ [الآية:٨٠].

[و] الثاني: الشَّبَهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينَ بِإِذْنِ رَبِهَا ﴾ [ابراهيم: ٢٠]. [و] الثالثُ: أربعونَ سنةً، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانَ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ [الإنسان: ١].

<sup>(</sup>۱) - في الأصل: العامة، وقد أثبت كلمة الخلافة لقوله ﷺ (( الحلافة في قريش والحكمُ في الأنصارِ والدعوةُ في الحبشةِ والهجرةُ في المسلمين والمهاجرين بعدُ ))، أخرجهُ أحمد، انظر مسند أحمد ١٨٥/٤ .

<sup>(</sup>Y) - في الأصل: لأنها تختص بها العرب.

<sup>(</sup>٣) – في الأصل: المواضع الثلاث، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) - أدرج في الأصل بعد هذه الآية: وقولِهِ تعالى، وهو سهو.

[و] الرابعُ: الساعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل:١].

[و] الخامسُ: الوقت المجهولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ [ص:٨٨]. بابُ: حتَّى

### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: بمعنى الوقت، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَن نُوْمِنَ لَـكَ حَتَّى نَـرَى اللهُ جَهْـرَةً ﴾ [البقرة:٥٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى لَا تَكُونَ فِي اللهُ عَلَى: ﴿ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِي اللهُ وَلِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

[و] الثاني: لَمَّا، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ ﴾ [النساء:٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَمَ الرُّمُلُ ﴾ [بوسف: ١١]، وفي الكهفِ في ثلاثةِ مواضع: [الآيات: ٦٠ و ٧٧ و ١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وحَتَّى إِذَا فَتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ [الأنياء: ٩٦].

[و] الثالثُ: إلى، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ﴾ [الموسون:٥٥]، وفي النارياتِ قولُهُ تعالى: ﴿ سَلاَمٌ هِيَ النارياتِ قولُهُ تعالى: ﴿ سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر:٥].

# باب: حرثٍ

# على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الزرع، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ ﴾ [البقرة: ٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ﴾ [آل عمران: ٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيْباً ﴾ [الانعام: ٢٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ﴾ [الانعام: ٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ﴾ [الانعام: ٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَفْرَائِتُمْ مَاتَحْرُنُونَ ﴾ [الواتعة: ٢٣].

[و] الثاني: المزرعةُ، كَفُولِهِ تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَوْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢٣]. [و] الثالثُ: الثوابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُويِدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَــزِدْ لَـهُ فِــي حَرْثِـهِ﴾ [الشورى:٢٠].

# بابُ: حُسْناً

#### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الحقُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُولُوا لَلِنَّاسَ حُسْنًا ﴾ [البقرة:٨٣].

[و] الثاني: ضِدُّ القبح، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران:١٩٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ﴾ [الرعد:٢٩].

[و] الثالث: الدرحاتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَوْدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾ [الشورى: ٢٣].

[و] الرابعُ: التوبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ ﴾ [النس:١١]. بابُ: الحُسْنيَ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُهَا: الحقُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى ﴾ [التوبة:١٠٠].

[و] الشاني: الجنهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى ﴾ [بونس:٢٦]، [وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ تَعالى]: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى ﴾ [الانياء: ١٠١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ [الله: ٦].

[و] الشالثُ: البنون<sup>(۱)</sup> ، كقولِــهِ تعــالى: ﴿وَتَصِــفُ ٱلْسِــنَّتُهُمْ أَنَّ لَهُــمُ الْحُســنَى ﴾ [لنحل: ٦٢].

# بابُ: الحَسَنِ

### على ستةِ(٢) أوجهٍ:

احدُها: تحسُّناً مِنْ قلبِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ [البقرة:٤٠]، ومثلهُ في الحديدِ: [الآية:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ [المائدة:٢١]، وفي المزملِ [قولُهُ تعالى]: ﴿ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ [الآية:٢٠].

[و] الثاني: الصِّدقُ كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً ﴾ [ط:١٨].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: البنين، وهو سهو.

 <sup>(</sup>۲) - في الأصل: أربعة، وهو سهو.

- [و] الثالثُ: الحلالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَناً ﴾ [مود:٨٨].
- [و] الرابعُ: الجنةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً ﴾ [القصص: ٦١].
- [و] الخامسُ: الحقُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيَّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ﴾ [ناطر:٨].
  - [و] السادسُ: ضِدُّ القبحِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴾ [الرحن:٧٠]. باك: الحُسَنة

# على أحد عشر وجهاً (١) :

أحدُها: الفتحُ والغنيمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٢٠]، نظيرُها في التوبةِ: [الآية: ٥٠].

[و] الثاني: التوحيدُ، كقولِه تعالى في الأنعامِ، والنملِ، والقصصِ: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرِمِنْهَا ﴾ في السورتيْنِ: فَلَهُ خَيْرِمِنْهَا ﴾ في السورتيْنِ: والنمل: ٨٩، القصص: ٨٤].

والشالث: المطرُ والخصبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانُ السَّيِئَةِ الْحَسَنَةَ ﴾ [الأعراف: ٩٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَبَلُونَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ﴾ [الأعراف: ٩٥].

[و] الرابع: العلمُ والعبادةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاكْتُسبُ لَنَا فِي هَـٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ ﴾ [الأعراف:١٥٦].

[و] الخامسُ: الصلاة، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيُّمَاتِ ﴾ [مود:١١٤].

[و] الساسُ: العاقبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّنَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ [الرعد:٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ يَاقُوم لِمَ تَسْتَعْجُلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ [النمل:٤٦].

[و] السابعُ<sup>(۱)</sup>: الكلامُ الحسنُ، كَقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَعدُرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيَّنَةَ ﴾ [الرعد: ٢٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّنَةُ ﴾ [نصلت: ٣٤].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: اثني عشر، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: الثامنُ، وهو سهو.

[و] الثامنُ (۱): الثناءُ، كقولِهِ تعالى في النحلِ (۲): ﴿ فِي الْدُنْيَا حَسَنَةً ﴾ [الآية:١١]. [و] التاسعُ (۲): الطاعـةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْلَهُ فِيهَا حُسْناً ﴾ [الشورى:٢٣].

[و] العاشرُ<sup>(1)</sup>: المراةُ الصالحةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ [البقرة:٢٠١]. [و] الحادي عشرَ<sup>(0)</sup>: الحورُ العينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ [البقرة:٢٠١]. قال ابنُ عباسٍ: في الدنيا شهادةُ أنْ لاإلهَ إلاّ الله وفي الآخرةِ الجنةُ. وقالَ سهلُ بنْ عبدِ اللهِ: في الدنيا السنةُ والجماعةُ وفي الآخرةِ النعيمُ والجنةُ. ويقالُ: في الدنيا التوفيقُ وفي الآخرةِ القبولُ. ويقالُ: في الدنيا العافيةُ وفي الآخرةِ الشفاعةُ. ويقالُ: في الدنيا العافيةُ وفي الآخرةِ المخفرةُ. المرحمةُ. ويقالُ في الدنيا الروحةُ وفي الآخرة المغفرةُ.

### باب: الحنيف

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: مخلصاً، كقولِهِ: ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ [الحج: ٣١].

والثاني: مستوياً عَنِ الاعوجاج، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ﴾ [النساء:١٢٥]. [و] الثالث: مسلماً، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيْفاً ﴾ [البقرة:١٣٥]، نظيرُها

في آلِ عمرانَ: [الآية:٩٥] والأنعامِ: [الآية:١٦١] ويونسَ: [الآية:١٠٥] والنحل: [الآية:٢٣]. ويقالُ: المائلُ عنِ الأديانِ المتكئُ على الإسلامِ. ويقالُ: الحنيفُ المستقيمُ. ويقالُ: المختنُ. ويقالُ الحاجُّ.

# بابُ: الحُب

### على سبعةِ أوجهِ(١٠) :

أحدُها: الطاعةُ، وهوَ كلُّ محبَّة مضافةٍ إلى المؤمنينَ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّـٰذِينَ آهَـُـُوا أَشَــٰذُ

<sup>(</sup>١) – في الأصّل: التاسع، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: أدرج بعدها كلمة والأنبياء، وهو سهو.

<sup>🗥 -</sup> في الأصل: العاشر، وهو سهو.

<sup>(</sup>t) – في الأصل: الحادي عُشر، وهو سهو.

<sup>°°) –</sup> في الأصل: الثاني عشر، وهو سهو.

<sup>(1) –</sup> في الأصل: ثلاثة أوجهٍ، وهو سهو.

خُبًا لِلَّهِ ﴾ [البقرة:١٦٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونُ الله ﴾ [آل عمران:٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥].

[و] الثاني: الرضا، وهو كل عبّه مضافة إلى الله سبحانَهُ وتعالى، كقولِهِ تعالى في آل عمرانَ: ﴿ فَإِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [الآية:٢١]، وقولُهُ تعالى [فيها]: ﴿ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [الآية:٢٥]، وقولُهُ تعالى [فيها أيضاً]: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [الآية:٢٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَا للهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ [الآية:٢٠]، وفي الصف قولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ [الآية:٤]، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّهَ يُحِبُّ النَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة:٢٢].

[و] الشالثُ: الإعجابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمَ يَفْعَلُوا ﴾ [آل عمران:١٨٨].

[و] الرابعُ: ملاحةُ العينِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ﴾ [طه:٣٩].

[و] الخامسُ: المالُ، كقرَلِهِ تعالى: ﴿ فَقَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَـيْرْعَن ذِكْرِ رَبِّي ﴾ [ص:٣٢].

[و] السادسُ: الشهوةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَآتَسَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ [البقرة:١٧٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على حُبُّهِ ﴾ [الإنسان:٨].

[و] السابعُ: الإرادةُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبــــة:١٠٨]، وقولِــهِ تعــالى: ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا ﴾ [يوسف:٣٠].

# بابُ: الحسرةِ

#### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: العذابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُريهِمُ اللهُ أَعِمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ ﴾ [البقرة:١٦٧].

والثاني: الحزنُ، كقولِهِ تعالى:﴿ لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عسران:١٥٦]، و[قولُهُ تعالى] في الأنعام: ﴿ قَالُوا يَاحَسْرَتَنَا ﴾ [الآية:٣١].

[و] الثالث: الندامة، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَاحَسْرَةً عَلَى العبادِ﴾ [يس:٣٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتًا ﴾ [الزمر:٥٠].

# باب: الحرام

#### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: ضِدُّ التحليلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الجِنْزِيرِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]، نظيرُها في النساءِ: [الآية: ٢٣] والمائدةِ: [الآية: ٣] والأنعامِ: [الآية: ١٤٦] والنحلِ: [الآية: ١٤٥].

[و] الثاني: الحبسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ [القصص:١٦].

[و] الثالثُ: الوحوبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ﴾ [الأنعام:١٥١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا ﴾ [الأنبياء: ٥٥]. ومَنْ قالَ: إنّ معنى الحرامِ الوحوبُ فلم يجعلْهُ لأصلِهِ.

[و] الرابعُ: المنعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٧]. بابُ: الحدود •

### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: المعاصى، كقولِهِ تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ا للهِ فَلاَ تَقْرَبُوها ﴾ [البقرة:١٨٧].

والثاني: حكمُ الطلاقِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ ﴾ [البقرة:٢٢٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾ [البقرة:٢٢٩]، نظيرُها في النساءِ: [الآية:٢٤] والطلاقِ: [الآية:١].

والثالث: الفرائِضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُوْدَ مَسَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [التوبة:٩٧].

### باب: الحساب

#### على عشرةِ أوجهِ:

أحدُها: الحسابُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ سَوِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [البقرة:٢٠٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَهُو أَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَعالى]: ﴿ وَهُو أَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴾ [الانشقاق:٨].

[و] الثاني: التقديرُ، كقولِــهِ تعــالى: ﴿ وَا للهُ يَــرْزُقُ مَــن يَشَــاءُ بِغَــيْرِ حِسَــابٍ ﴾

[البقرة:٢١٢]، نظيرُها في آل عمرانَ: [الآية:٣٧]. ويقالُ: بغير حسابِ؛ أي بغير نقصان. ويقالُ: بغيرِ حرج. ويقالُ: الملكُ لايحاسبُ نفسهُ بما أعطى عندَهُ.

والثالث: المَوْنَةُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِن شَيءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيهِمْ مِن شَيءٍ﴾ [الآنعام: ٥٦]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونُ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيءٍ﴾ [الآنعام: ٦٩].

[و] الرابع: العددُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ [بونس:٥].

والخنامسُ: العقوبَـةُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ إِنْ حِسَـابَهُمْ إِلاَّ عَلَــى رَبِــي لَــوْ تَشْــعُرُونَ ﴾ [النعراء:١٦]. وقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ [الغاشية:٢٦].

[و] السادسُ: الكفايةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَطَاءٌ حِسَاباً ﴾ [النبر:٣٦]، وقولهِ تعالى: ﴿ عَطَاءٌ حِسَاباً ﴾ [النبر:٣٦]، وقولهِ تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النّبيُّ حَسْبُكَ اللهُ ﴾ [الآنفال:٢٤].

[و] السابعُ: الظنُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ في البقرةِ: [الآية:٢١]، وآلِ عمرانَ: [الآية:٢١]، والنكبوت:١و٢]. [الآية:٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَمْ ﴾، ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ ﴾ [العنكبوت:١و٢].

والثامنُ: الشهيدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِا للهِ حَسِيباً ﴾ [النساء:٦].

[و] التاسعُ: الجحازاةُ، كقولِـهِ تعالى: ﴿ فَحَيُّـوا ۚ بِأَحْسَنَ مِنْهَـا أُورُدُّوهَـا إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَىكُل شَيءٍ حَسيباً ﴾ [النساء:٨٦].

والعاشر: العالم، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الآنياء:٤٧]. بابُ: الحشرة

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: الجمعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللهُ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ والبقرة: ٢٠٦، وقولُهُ تعالى]: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ ﴾ في الأنعام: [الآية: ٢٢]، ويونس: [الآية : ٢٨]، والفرقان: [الآية: ٢١]، وسبإ: [الآية: ٤٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ﴾ والفرقان: [الآية: ٢٤]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالطّيرَ وَالطّيرَ وَالطّيرَ وَاللّهُ تعالى: ﴿ وَالطّيرَ مَحْشُورَةٌ ﴾ [النمل: ١٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا الوّحُوشُ حُشِرَتٌ ﴾ [النموير: ٥].

والثاني: السوق، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ﴾ [الإسراء:١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَومَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [نصلت:١٩]، و[قولُهُ تعالى] في الفرقان: ﴿ اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ [الآية:٣٤]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَومَ نَحْشُرُ مِسَنَ كُلُ أُمَّةٍ فَوجاً ﴾ [النمل:٨٣].

# بابُ: الحليمِ

#### على خمسةِ أوجهِ:

[و] الشاني: الموفقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة:١١٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيم لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾ [مود:٧٠].

[و] الثالثُ: عليمٌ في صغرِهِ حليمٌ في كبرِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ ﴾ لصافات:١٠١].

[و] الوابعُ: الإدراكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلَمَ مِنكُمْ ﴾ [النور:٥٨].

[و] الخامسُ: سفية، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّكَ لاَّ نُتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾[هود:٨٧].

# بابُ: الحملِ

#### على ثمانيةِ أوجهِ:

أحدُها: السوق، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ ﴾ [الآية:٢٤٨].

والثاني: في الذمةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ [الانعام:٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَومَ الْقِيَامَةِ ﴾ [النحل:٢٥].

والثالث: الحملُ في السفينةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْنَا احْمِلُ فِيهَا ﴾ في هـودٍ: [الآبـة:٠٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُواحِ وَدُسُرٍ ﴾ [القمر:١٣].

[و] الرابع: حمل في البطنِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ أُنْفَى ﴾ [الرعد:٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُناً عَلَى وَهُنِ ﴾ وقولِهِ تعالى: ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُناً عَلَى وَهُنِ ﴾ وقولِهِ تعالى: ﴿ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ فَلاثُونَ شَهْراً ﴾ [الاحقان:١٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فَلاثُونَ شَهْراً ﴾ [الاحقان:١٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى ﴾ في الملائكةِ: [الآية:٢١]، و[حم] السجدةِ: [الآية:٢٤].

والخامسُ: الحملُ على الدواب، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالُكُمْ إِلَى بَلَدٍ ﴾ [النحل:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ [الإسراء:٧٠]، في البر على الدواب وفي البحرِ على السفينةِ.

[و] السادسُ: الأمرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيهِ مَاحُمُّلَ وَعَلَيكُمْ مَاحُمُّلْتُمْ﴾ [النور:٤٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾ [الجمعة:٥].

[و] السابع: العملُ، كقولِهِ نعالى في الجمعةِ: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴾ [الآية:٥].

[و] الثامنُ: الحملُ ما على الظهرِ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالُةَ الْحَطَبِ﴾ [المسد:٤]. بابُ: الحَيِّ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: ضِدُّ الميتِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ الْحَـيُّ الْقَيْــومُ ﴾ حيـثُ كــانَ في المواضِـع [البقرة:٥٠٥و...].

والثاني: العاقلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِيُنلِرَ مَن كَانَ حَيّاً ﴾ [يس:٧٠].

والثالث: السلامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّنتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ [النساء:٦٦]، وقولِهِ تعالى ﴿ تَجِيَّةً مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ [النور:٦٦].

### بابُ: الحفظِ

### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: الحفظُ بعينهِ، كقولِه تعالى: ﴿ وَلاَ يَوُودُهُ حِفْظُهُمَا ﴾ [البقرة:٥٠٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ حَفِيظٌ ﴾ [سبا:٢١]، نظيرُها في هودٍ: [الآبة:٥٠].

[و] الثاني: الحسابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهَا أَنَا عَلَيكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾ [الانعام:١٠٤].

والثالث: الضمانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَا للَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً ﴾ [يوسف: ٢٦٤.

# باب: الحَبِّ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الحَبُّ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُل سُنبُلَةٍ مِائةُ حَبَّةٍ ﴾ [البناء:٧٤]، مِائَةُ حَبَّةٍ ﴾ [البناء:٧٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خودلِ ﴾ [الانساء:٧٤]، نظيرُها في لقمان: [الآية:٢١].

والثاني: ماينبتُ مِنَ الحَبِّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوَى﴾ [الانعام: ٩٥]. بابُ: الحربِ

#### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: العذابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة:٢٧٩]. [و]الثاني: الكفرُ،كقولِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الماعدة:٣٣]. [و]الثالثُ: الحربُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَوْقَـدُوا نَـاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَـا اللهُ ﴾

بابُ: الحِلِّ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الحَلالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [آل عمران:٩٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلَّ لِكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ﴾ [الماندة:٥].

[و] الثاني: بَلَدٌ مِنَ البلادِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴾ [البلد:٢].

[الماتدة:٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِمَّا تُثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَدْبهمْ ﴾ [الأنفال:٥٥].

# بابُ: الحبلِ

#### على خمسةِ أوجهِ:

أحدُها: القرآنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ﴾ [آل عمران:١٠٣].

[و] الثاني: الإيمانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ ﴾ [آل عمران:١١٢].

[و] الثالثُ: العهدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَحَبُّلِ مِنَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران:١١٢].

[و] الرابع: عرق بين الشفةِ العليا والحلقومِ يُستَبْطَنُ بالظهرِ، يقالُ: بالبطنِ، كقولِهِ تعالى ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيْدِ ﴾ [ق ١٦:].

والخامسُ: الرسنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَبْلٌ مِن مَسَلِّهُ [المسد:٥].

# بابُ: حرجِ

على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: الشَّكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ﴾ [النساء: ٢٥]، وقولِهِ تعـالى: ﴿ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾ [الأعراف: ٢]، وقولِهِ تعـالى: ﴿ يَجْعَـلُ صَـدْرَهُ ضَيقاً حَرَجاً ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

والثاني: الضيقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَـايُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَـلَ عَلَيْكُـمْ مِـنْ حَرَجٍ ﴾ [الماندة:٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدينِ مِن حَرَجٍ ﴾ [الحج:٧٧].

والشالث: الإثم، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَيَجِـدُونَ مَايــُنْفِقُونَ حَـرَجٌ ﴾ [التوبة: ٢١]، و[ قولُهُ تعالى] في النورِ [الآية: ٢١] والفتح [الآية: ٢١]: ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ ﴾. والتوبة: ١٩]، والمنافقة المحديث

### على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُها: القولُ، كقولِهِ تعالى في النساءِ: ﴿ لاَيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [الآية:٧٨]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء:٨٧].

والثاني: القرآنُ، كقولِهِ تعالى في الزمر: ﴿ نَزُّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ [الآبة:٣٣].

والثالث: كتبُ أساطيرَ، كقولِهِ تعالى في لقمانَ: ﴿ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ [الآية:٢]. وسبإ: والرابع: العبرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيْثَ ﴾ في المؤمنِينَ: [الآية:٤٤]، وسبإ: والآية:٢٥].

والخامسُ: التحديدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾ [الطلاق: ١].

والسادسُ: حديثٌ مِنْ أمرِ الدنيا، كقولِهِ تعالى في التحريمِ: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ [الآية:٣].

> والسابع: الشكرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِكَ فَحَدَثْ ﴾ [الضحى:١١]. بابُ: الحصو

> > على ثلاثة أوجةٍ:

أحدُها: الضيقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَصِورَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ [النساء: ٩٠].

والثاني: حبس، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ [الإسراء:٨]. قال ابنُ عباس: سحناً. وقال الحسنُ مَهْداً وفراشاً. ويقال: بساطاً(١).

[و] الثالث: المنعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيَ﴾ [البقرة:١٩٦]. بابُ: الحرص

### على وجهَينِ:

أحدُهمَا: الجهدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ وَلَـوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء:١٠٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَهَا أَكْثَرُ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمؤْمِنِينَ ﴾ [يرسف:١٠٣].

[و] الثاني: الحرصُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَرِيصٌ عَلَيكُمْ بِالْمُوْمِنِينَ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [النوبة:١٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ ﴾ [النحل:٣٧]. بابُ: حَلَلْتُمْ

# على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: حرجٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [الماندة:٢].

والثاني: نزولٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ ﴾ [الرعد:٣١].

والثالث: وَحَبَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْ يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [طه:٨٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ فَصَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ﴾ [الماتدة:٥٠].

### بابُ: الحزبِ

#### على وجهَينِ:

أحدُهُما: الجندُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْعَالِمُونَ ﴾ [الماندة:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحادلة:٢٢].

الثاني: الفرقةُ، كقولِهِ تعالى في المؤمنون: [الآية:٥٣]، والرومِ [الآية:٣٣]: ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيهِمْ فَرحُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) - في الأصل ادرج بعدها: ويقالُ حبساً، وهو سهو.

# باب: الحسبان

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الحساب، كقولِ عالى في سورةِ الرحمنِ: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَوُ بِحُسبانِ ﴾ [الآية:٥]. قالَ قتادةُ: بحسبانِ واحدٍ. وقالَ الضحاكُ: بالسنينِ والشهورِ والأيامِ. وقالَ بحاهدٌ: بالفلكِ، إذِ الفلكُ لايدورُ إلابالشمسِ، والقمرُ والنجومُ لاتدورُ إلابالفلكِ كالمغزلِ. وقالَ ابنُ عباس: بمنازل القمر.

[و] الثاني: النارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَعَسَى رَبِّي أَنْيُؤْتِينِي خَيراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُوْمِسِلَ عَلَيْهَا حُسباناً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [الكهد:٤٠].

# بابُ: الحِجْر

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الحرامُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُوا هِلَهِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ﴾ [الانعام:١٣٨]. وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً ﴾ [الفرنان:٢٢].

[و] الثاني: البيوتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً﴾ [الفرقان:٥٣]. بابُ: الحفيِّ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الجاهلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ﴾ [الاعراف:١٨٧]. ويقالُ: هذا بمعنى العالمِ.

والثاني: البارُّ العالمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا مَنْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً ﴾ [مريم:٤٧]. بابُ: الحَبْو

#### على وجهَينِ:

أحدُهُما: العالم، كقولِهِ تعالى: ﴿ اتَّخَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانُهُمْ أَرْبَابُا ﴾ [التربة:٣١]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ إِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ﴾ [التربة:٣٤].

[و] الشاني: الإكرامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْسَرُونَ ﴾ [الزحرن: ٧٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَهُمْ فِي رَوضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم: ١٥]. قالَ ابنُ عباسٍ: يُكْرَمُونَ بالتحفِ. وقالَ بحاهدٌ: يَتَنَعَّمُونَ. وقالَ يحيى بنُ أبي كثير يَتلَذَّذُونَ بالسماع.

# باب: الحميم

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الماءُ الحارُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَهُمْ شَوَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ ﴾ في الأنعام: [الآية:٧٠]، وفي يونسَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَـرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الاعان: ٥٠ و ٤٦].

[و] الثاني: القريبُ مِنَ القرابةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَصَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ [الشعراء:١٠١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَيَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ ﴾ [المعارج:١٠].

#### باب: الحصيد

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الخرابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ [مود:١٠٠].

[و] الثاني: مايُحْصَدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ [ق: 9].

# بابُ: الحسر

#### على وجهَين:

أحدُهُما: العريانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ﴾ والإسراء: ٢٩].

والثاني: العَبِيُّ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: ٤].

### بابُ: الحجابِ

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: الذي يمنعُ بِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَينَكَ وَبَينَ الَّذِينَ الْأَيْوَمُنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُوراً ﴾ [الإسراء:٤٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ و مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ ﴾ [نصلته].

والثاني: حبلُ قافٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِعَنْ ذِكْرِ رَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص:٣٦]. قالَ ابنُ عباسٍ: حبلُ قآفٍ. وقالَ مقاتلٌ: هو حبلٌ دونَ حبلِ قافٍ يُشبهُهُ، والشمسُ تغرب مِنْ ورائِهِ.

## بابُ: الحديدِ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الحديدُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُـلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً ﴾ [الإسراء: ٥٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بِأُمَّ صَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بِأُمَّ صَدِيدٌ ﴾ [الحديد: ٢٥].

والثاني: نافذٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَبَصَرُكَ اليَومَ حَدِيدٌ ﴾ [ق:٢٢]، يعني: فعلمُكَ اليومَ نافذٌ. باك: الحياق

## على تسعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الحياةُ في الدنيا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ أَمُواتاً فَأَحْيَاكُمْ ﴾ [البقرة:٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ تعالى: ﴿ قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ تعالى: ﴿ قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ﴾ [الجاثبة:٢٦].

والثاني: الحياةُ في الآخرةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمْ يُحْيِيكُمْ ﴾ [البقرة:٢٨].

والثالث: البقاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً ﴾ [البقرة:٢٧٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ [المائدة:٣٣].

والرابع: الهداية، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَينَاهُ ﴾ [الانعام:١٢٢].

والخامسُ: إحياءُ الأرضِ بالنباتِ، كقولِـهِ تعالى: ﴿ فَأَحْيَى بِـهِ الأَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة:١٦٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ أَحْيَينَاهَا ﴾ [يس:٣٣].

والسادسُ: الحياةُ، كقولِهِ تعالى في غافرِ (١): ﴿ قَالُواْ رَبُّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَينِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَينِ ﴾ [الآية:١١]، أحدُهُما القبر والأخرُى في البعثِ.

<sup>(</sup>١) – في الأصل: البقرة، وهوسهو.

- [و] السابعُ: العيشُ في الطاعةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَنَحْبِينَهُ حَيَاةً طَيَّبَةً ﴾ [النحل: ١٩٧]. قالُ سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: العيشُ في الطاعةِ: الحياةُ في الجنةِ. ويقالُ: كسبُ الحلالِ. ويقالُ: الصناعةُ. ويقالُ: حلاوة الطاعةِ.
- [و] الثامنُ: الحياةُ بالكرامةِ، كقولِهِ تعالى في الأنفالِ: ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الآية: ٢٤].
- [و] التاسعُ: الحياةُ بالرزقِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِـهِ﴾ [البقرة:٧٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنَ اللهِ ﴾ [آل عمران:٤٩].

# كتابُ: الخاء

وهي على اثنين<sup>(١)</sup> وعشرينَ باباً:

الخَلْقُ، الخلودُ، الخسرانُ، الخليفةُ، الخوفُ، الخشوعُ، الخيرُ، الخاسئينَ، الخشيةُ، الخريُ، الخيانةُ، الخيانةُ، الخيانةُ، الخيانةُ، الخيانةُ، الخيانةُ، الخلقَّةُ، الخلافُ، الخليفُ، الخطيَّةُ، الخلالُ، الخزائنُ، الخُلُقُ.

# بابُ: الخَلْقِ

على اثني عشر وجهاً:

أحدُها: ايجادٌ مِنَ العدم، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ اللَّي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [القرة:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأنعام:١]، و[قولُهُ تعالى: ﴿ نَعَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ﴾ [الأنعام:١]، و[قولُهُ تعالى] في لقمانَ (٤): ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بَغَير عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [الآبة:١٠].

والثاني: التسخيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ [البقرة: ٢٩].

والثالث: التصويرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ﴾ [آل عمران:٤٩]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ﴾ [المائدة:١١٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص:٧٥].

[و] الرابعُ: الدينُ، كقولِهِ تعـالى: ﴿ فَلَيُغَـيرُنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾ [النسـاء:١١٩]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿لاَتَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴾ [الروم:٣٠].

[و] الخامسُ: التقديرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ ا لللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المومنون:١٤].

والسادسُ: الكذبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَذَا إِلاَّخُلُقُ الأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء:١٣٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً ﴾ [العنكبوت:١٧].

<sup>(</sup>١) – في الأصل ثلاثة:، وهو سهو.

<sup>(</sup>۲) - ذكر الشيخ بعدها: الخاوية و لم يشرحها .

<sup>(</sup>٢) - في الأصل الخبيثة، الخبيث، الخبيث، الخرق، الخلاف، الخطبة، الخلال، الخزاتن، وقد أدرجت الكلمات في النبص حسب ورودها في التفسير.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> - في الأصل: القمر، وهو سهو.

والسابعُ: الجعلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَلَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ [الشعراء:١٦٦].

والثامنُ: البعثُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ أَشَلُا خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ﴾ [النازعات:٢٧]. والتامعُ: الإيطاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [نصلت:٢١]. والعاشرُ: التَّقْلِيبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنّهَارَ ﴾ [الانبياء:٣٣]. والحادي عشرَ: التحويلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ [المومنون:١٤]. والثاني عشرَ: المحلوقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي ﴾ [لقمان:١١]. والثاني عشرَ: المحلوقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي ﴾ [لقمان:١١].

#### . . . على وجهَين:

أحدُهُما: الدوام، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الآية: ٢٥]. وفيها: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ [الآية: ١٩٢].

والثاني: المقيمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُدْخِلْهُ نَــاراً خَــالِداً فِيهِــا ﴾ [النساء:١٤]، وقولِـهِ تعــالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّـمُ خَالِداً فِيهَا ﴾ [النساء:٩٣].

# بابُ: الخسران

### على خمسةِ أوجهٍ:

أحدُها: الغبنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧]، نظيرُها في الأعراف: [الآية: ٢٧]، و[قولُهُ تعالى]في الزمرِ: ﴿ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ ﴾ [الآية: ٢٥]، نظيرُها في عسق: [الآية: ٤٤].

والثاني: الضلالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَدْ خُسِرَ خُسْرَاناً مُبيناً ﴾ [النساء:١١٩].

والثالث: العقوبة، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا لَئِن لَـمْ يَوْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الاعران:١٤٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لَئِنْ أَشُورَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر:٦٥].

والرابع: العجزُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا إِذَا لَخَامِيرُونَ ﴾ [يوسف:١٤].

والخامس: النقصانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْفُوا الْكَيْـلَ وَلاَتَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِـرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨١]، نظيرُها في المطففين: [الآية:٣].

# بابُ: الخَليفةِ

### على أربعةِ أوجهِ

أحدُها: الخليفةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة:٣٠].

[و] الثاني: الذي يخلُفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾ في الأعرافِ: [الآيـة:٢٤]، وقولُهُ تعالى: ﴿ يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ ﴾ [ص:٢٦].

[و] الشالث: السكَانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُمَوَ اللَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَتِهُ الأَرْضِ ﴾ [الأنعام:١٦٥]، وهولُهُ تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلاَتِهِ اللَّهُ فِي الأَرْضِ ﴾ [يونس:١٤]. ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلاَتِهُ وَاللَّهُ الأَرْضِ ﴾ [يونس:١٤].

[و] الرابعُ: البدلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ ﴾ [الفرقان:٦٢].

# بابُ: الخوفِ

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الحَشيةُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:٣٨]، والمائدةِ: [الآية:٢٦]، والأعرافِ: [الآية:٣٠]، ويونسَ: [الآية:٢٦]، والأحقافِ [الآية:٣١]: ﴿ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ مُ يَحْزَنُونَ ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ﴾ [الرعد:٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوقِهمْ ﴾ [النحل: ٠٠].

[و] الثاني: العلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُـلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيَتُ ﴾ [الأنعام: ١٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ تَعَالَى]: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَينِهِمَا ﴾ [النساء: ٣٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ امْرأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ﴾ [النساء: ٢٥].

[و] الثالث: القتلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخُوفِ﴾ [النساء:٨٣].

[و] الرابعُ: القتالُ، كقولِهِ تعالى في الأحزابِ: ﴿ فَإِذَا ذَ هَبَ الْخُوفُ ﴾ [الآية: ١٩].

## بابُ: الخشوع

#### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: التوسعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة:١٥].

[و] الثاني: السكونُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَخَشِعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ ﴾ [طه:١٠٨]. [و] الثالثُ: الخوفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المومنون:٢]. [و] الرابعُ: الذليلُ، كقولِهِ تعالى في القمرِ: ﴿ خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ ﴾ [الآية:٨]، نظيرُها في المعارج: [الآية:٤٤]، والنازعاتِ: [الآية:٩].

# بابُ: الخيرِ

## على تسعة عشر وجها:

أحدُها: الأفضلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَبَارِئِكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللّهُ خَيْرِ الْمَاكِوبِينَ ﴾ [آل عمران: ١٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُسوَ خَيْرِ السّاصِوبِينَ ﴾ [آل عمران: ١٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَنتَ وَلِيُّنا وَالْ عمران: ١٠٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَنتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لْنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرِ الْعَافِرِينَ ﴾ [الاعران: ١٥]، و[قولُهُ تعالى] في يونسَ: ﴿ وَهُو فَاغْفِرْ لْنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرِ الْعَافِرِينَ ﴾ [الاعران: ١٥]، و[قولُهُ تعالى] في يونسَ: ﴿ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [الآية: ١٠]، وفي خَيْرُ الحَراقِينَ ﴾ [الآية: ٢٠]، نظيرُها في النحلِ: ﴿ وَاللّهُ عَيْرٌ لِلّذِينَ يَتَقُونَ ﴾ [الآية: ٣٣]، نظيرُها في النحلِ: ﴿ وَالْبَاقِياتُ الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَالاً﴾ [الآية: ٢٠]، نظيرُها في مريمَ: [الآية: ٢٠].

والثاني: أشرُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَتَسْتُبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٍ ﴾ [البقرة: ٢١].

والثالث: الإسلامُ، كَقولِهِ تعالى: ﴿ مَايُودُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَوَّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِن رَبكُمْ ﴾ [البقرة:١٠٠]، و[قولُهُ تعالى] في القلم: ﴿مَنَّاعٍ لِلخَيْرِمُعَتَدٍ أَثِيمٍ ﴾ [الإَبة:١٢].

والرابع: المالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِن تَوَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ ﴾ [البقرة:١٨٠]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُب الخَيْرِلَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات:٨].

والخامسُ: الحوابُ الحسنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِن تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَو تَعْفُوا ﴾ [النساء:١٤٩].

والسادسُ: العافيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُل شَيءٍ قَدِيْسٌ ﴾ [الآنعام:١٧].

والسابع: الإيمانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْعَلِمَ فِيهِمْ خَيراً لأَسْمَعَهُمْ ﴾ [الانفال:٣٣]، وفي

هودٍ قولُهُ تعالى: ﴿ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيراً ﴾ [الآية: ٣١].

والثامنُ: النعمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادٌ لِفَصْلِهِ ﴾ [يونس: ١٠٧].

والتاسعُ: الحورُ العينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيرَاتُ ﴾ [التوبة: ٨٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فِيهِنَّ خيراتُ حِسَالٌ ﴾ [الرحن: ٧٠].

والعاشرُ: الغنيمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابِهُ خَيْرِاطْمَأَنَّ بِهِ ﴾ [الحج: ١١].

والحادي عشرَ: الأحرُ، كقولِهِ تعالَى: ﴿ وَالْبُدُنَّ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَاتِهِ ۚ اللَّهِ لِكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ [الحج:٣٦].

والثاني عشرَ: الطعامُ، كقولِـهِ تعالى: ﴿ رَبِ إِنِّي لِمَا أَنوَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القصص:٢٤].

[و] الثالثَ عشرَ: الظفرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِغَيظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيراً ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

[و] الرابعَ عشرَ: الخيلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبِّ الْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِي ﴾ ص:٣٢].

[و] الخامسَ عشرَ: اكثرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَومُ تُبُّع ﴾ [الدحان:٣٧].

[و] السادس عشر: الطاعة، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ [الزلزلة:٧].

والسابعَ عشرَ: تركُ الفسوقِ والمعصيةِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَمَـا تَفْعَلُـوا مِـنْ خَـيْر يَعْلَمْـهُ ا لله﴾ [البقرة:١٩٧].

والثامنَ عشرَ: الإحسانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِفَإِنَّ اللهُ ﴾ [آل عمران:١١٥]. والتاسعَ عشرَ: المالُ الوافرُ والمواشي، كقولِهِ تعالى في هودٍ: ﴿ إِنِّي أَرَاكُم خَيْرٍ ﴾ [الآبة:٨٤].

## بابُ: الخاسئين

على وجهَين:

أحدُهُما: الصَاغِرِينَ والمُباعَدِينَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ [القرة: ٦٥]،

وقولِهِ تعالى: ﴿ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك:٤].

والثاني: كونُوا فُرَاداً، ليكون العلابُ عليكمْ اشدُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الْحُسَوُّوا فِيهَا وَلاَتُكُلِّمُونَ ﴾ [المومنون:١٠٨].

### باب: الخشية

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الحَوفُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا بَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ [البقرة:٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مَنْ خَشْيَةِ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ﴾ [الرعد:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ اللهِ مَنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴾ [المومنون:٥٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالغَيبِ ﴾ والمنان:١٥].

والثاني: العلمُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانَاً وَكُفُّراً ﴾ [الكهف: ٨٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءَ ﴾ [ناطر: ٢٨]. هذا على قراءة مَنْ رفعَ الهاءَ مِنَ اللهِ، ويكونُ العلماءُ نصباً وهي قراءة أبي حنيفة، فيجعلُ الخشية بمعنى العلم (١).

والثالث: العبادةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهُ ﴾ [التوبة: ١٨]، وفي النازعـــاتِ قولُـهُ تعالى: ﴿ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبُّكَ فَتَخْشَى ﴾ [الآية: ١٩].

# بابُ: الخزي

#### على سبعةِ (أ) أوجهِ:

أحدُها: الحَدُّ، كقولهِ تعالى: ﴿ فَمَا جَزَاءُ مَـن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُـمْ إِلاَّ خِزْيٌّ فِي الحَيَاةِ اللهُّنَيَا ﴾ [البقرة: ٨٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أُولِئِكَ اللَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌّ ﴾ [المتدة: ٤١].

والثاني: حرابُ البلدانِ والجزيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَهُمْ فِي اللَّذُنِّيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخــرةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة:١١٥].

<sup>(</sup>١) –وقراً الباقون: ﴿ إِنَا يُخشَى ا للهُ من عبادِهِ العلماءُ ﴾، انظر معجم القراءات القرآنية: ١٨٣/٠.

<sup>(</sup>۲) – في الأصل : ثمانية، وهو سهو .

والثالث: القتلُ، كقرلِهِ تعالى:﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَــهُ فِــي الدَّنْيَا خِـزْيُ [الحج:٩].

والرابع: الهوانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْـتَهُ ﴾ [آل عمران:١٩٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الحِزْيِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ ﴾ [يونس:٩٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الحِزْيَ الْيُومَ وَالسُّوءَ عَلَى الكَافِرينَ ﴾ [النحل:٢٧].

والخامسُ: العذابُ، كقولِهِ تعمالى: ﴿ وَلاَتُخْزِنَا يَـوْمَ القِيَامَةِ إِنَّكَ لاَتَخْلِفُ المِيعَادَ ﴾ [آل عمران:١٩٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَتُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ [الشعراء:١٨٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَـوْمَ لاَ يُخْزِي اللهُ النّبيُّ والّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾ [التحريم:٨].

والسادسُ: التشويرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ هَوُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَـرُ لَكُـمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلاَتُخْزُونِي ﴾ [مود:٧٨].

والسابع: الذلُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الحشر:٥]. بابُ: الخيانة

على خمسةِ أوجهِ:

أحدُها: المعصيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُم كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُهًا اللَّذِينَ آمَنُوا لاَتَخُونُوا اللهَ والرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَاناتِكُمْ ﴾ [الإنفال:٢٧].

والثاني: السرقة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَتَكُن لِلخَائِنِينَ خَصِيماً ﴾ [الساء:١٠٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانْ خَوَّاناً أَثِيماً ﴾ [النساء:١٠٧].

والثالث: نقضُ العهدِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَتَزَالُ تَطُّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة:١٣].

والرابع: المحالفةُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَإِن يُوبِـدُوا خِيَـانَتَكَ فَقَـدْ خَـانُوا اللهَ مِن قَبْـلُ ﴾ [الأنفال: ٧١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَخَانَتاهُمَا ﴾ [التحريم: ١٠].

والخامسُ: الظلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٧]، و[قولُهُ تعالى] في الأنفالِ: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ الحَائِنِينَ ﴾ [الآية:٥٨].

### بابُ: الحيطِ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: بياضُ النهار، كقولِهِ تعالى: ﴿ الخَيْطُ الأَبْيَضُ ﴾ [البقرة:١٨٧].

والثاني: سوادُ الليلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِنَ الْخَيْطِ الْأَمْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

[و] الثالثُ: الإبرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَم الْخِيَاطِ ﴾ [الاعران: ٤٠].

# بابُ: الخمر

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الَحمرُ بعينِهِ، وهو السُّكرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيسِرِ ﴾ [البقرة: ٢١٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَالْأَنْصَابُ ﴾ [المائدة: ٩٠].

[و] الثاني: العنبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً ﴾ [بوسف:٣٦]. بابُ: الخبيث

# على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: [الخبيث] الكفارُ والطّبيِّبُ المؤمنونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطّبِبِ ﴾ [الانفال:٣٧].

والثاني: الخبيثُ الحرامُ، والطيِّبُ الحلال، كقولِهِ تعالَى: ﴿وَلاَتَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيبِ﴾ [النساء:٢]. وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ لاَيَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيبُ ﴾ [المائدة:١٠٠].

والثالث: الطيِّبُ، قولُهُ تعالى: ﴿ لاَإِلَهَ إلاَّ اللهُ وَالصافات: ٣٥]، والخبيثُ: الشركُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيبَةً كَشَجَرَةٍ طَيبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [ابراهيم: ٢٤]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَثَلُ كَلِمةٍ خَبيثةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍ اجْتُثَتْ مِنْ فَوقِ السَّمَاءِ ﴾ [ابراهيم: ٢٤].

وَالرابع: الخَبيتُ: الفاحرُ، والطَّيبُ: العفيفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الخَبِيثَاتُ لِلخَبِيشِينَ وَالخَبيثُونَ لِلخَبِيثَاتِ وَالطَّيبَاتُ لِلطَّيبِينَ والطَّيبُونَ لِلطَّيبَاتِ ﴾ [النور:٢١].

### بابُ: الخبيثِ أيضاً

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الرّبا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَتَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

والثاني: المحرماتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. بابُ: الخرق

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: الكذبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَخَرَ قُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الانعام:١٠٠]. والشاني: الثقبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَــالَ أَخَرَقْتَهَا﴾ [الكهف:٧١].

## بابُ: الخلافِ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الخلافُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفِ ﴾ [المائدة:٣٣]، نظيرهـــا في الأعرافِ: [الآية: ١٢٤]، وطهَ: [الآية: ٧١].

[و] الثاني: بمعنى المنافقينَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٨١]، أي: فرحَ المحلفُونَ المنافقونَ بتحلُّفِهِمْ بعدَ ذهابِ رسول اللهِ.

### باب: الخفيف

#### على وجهَين:

أحدُهُما: ضِدُّ الثقيلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿فَلَمَّا تَغَشَّا هَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً﴾ [الاعران:١٨٩]. والثاني: غيرُ بعيدٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً ﴾ [النوبة:٤١].

### بابُ: الخطيَّةِ

## على أربعة أوجهٍ:

أحدُها: عبادَةُ العِجلِ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:٥٨]، والأعـرافِ [الآية:١٦١]: ﴿ نَعْفِوْ

[و] الثاني: الشبيهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيتُتُهُ ﴾ [البقرة: ٨١].

[و] الثالثُ: الشركُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِمَّا خَطِيعَاتِهِمْ أُغْرِقُوا ﴾ [نوح:٢٥].

والرابع: الذنبُ والإثمُ الذي يوجبُ القيامَ في الدنيا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَولاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبيرًا ﴾ [الإسراء:٣١].

# بابُ: خلالِ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: أوسطُ، كقولِهِ تعالى في التوبةِ (١): ﴿خِلاَلُكُمْ ﴾ [الآية: ٤٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَجَاسُوا خِلاَلَ الدّيَارِ ﴾ [الإسراء:٥].

[و] الثاني: المصادقة، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَومٌ لاَبَيعٌ فِيهِ وَلاَخِلاَلٌ ﴾ [ابراهيم: ٣١]. بابُ: الخزائن

### على خسةِ أوجهِ:

أحدُها: الخراجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ ﴾ [يوسف: ٥٠].

والثاني: المفاتيحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَيءٍ اللَّعِندَنَا خَزَا ئِنُهُ ﴾ [الحمر: ٢١]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ [الحمر: ٢٢].

[و] الثالثُ: الرزقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَا ثِنَ رَحْمَةِ رَبِي إِذًا ﴾ [الإسراء: ١٠٠].

[و] الرابعُ: المطرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ خَزَا ثِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ المنافقون: ٧، يعني]: لَهُ حزائنُ السمواتِ بالمطر، ولهُ حزائنُ الأرض بالنباتِ.

# بابُ: الْحُلُق

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الكذبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٣٧]. والثاني: الدِّينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم:٤].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: الأنعام والتوبة، وهو سهو.

# كتاب: الدال

# وهيَ ثمانيةُ أبوابٍ:

الدِّينُ، الدعاءُ، الدوابُّ، الدرجةُ، الدايرُ، الدارُ، الدابرُ، الدكُّ.

## باب: الدينَ

# على ثمانيةِ أوجهٍ:

أحدُها: الحسابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدينِ ﴾ [الفاتحة: ٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَوْمَئِلُمُ يُوفِّهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ ﴾ [الدر: ٢٥]، وقولِهِ تعالى في الصافات: ﴿ هَذَا يَسُومُ الدَّيْسِ ﴾ [الآية: ٢٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنْ كُنتُمْ غَيرَ وَلَاية: ٢٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنْ كُنتُمْ غَيرَ مَدِينِينَ ﴾ [الواقعة: ٢٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكُنّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدينِ ﴾ [المدر: ٢٤]، وقولُهُ تعالى [فِ مَدِينِينَ ﴾ [الواقعة: ٢٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكُنّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ الدينِ ﴾ [المدن: ٢٤]، وقولُهُ تعالى [فِ الانفطار]: ﴿ يَصُلُونَهَا يَوْمُ الدينِ ﴾ [الآية: ٢٥]، ﴿ وَمُنا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدينِ ﴾ [الآية: ٢٥]، وقولُهُ تعالى [في المطففيين]: ﴿ الَّذِينَ يُكَدِّبُونَ بِيَوْمِ الدينِ ﴾ [الآية: ٢١].

[و] الثاني: التوحيث، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الدينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ ﴾ [آل عمران:١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَلاَ لِلَّهِ الدينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر:٢٠٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصاً لِهُ الدينَ ﴾، ﴿ أَلاَ لِلَّهِ الدينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر:٢١].

[و] الثالثُ: الكفرُ، كقولِهِ تعالى في آلِ عمرانَ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً ﴾ [الآية: ٨٠].

[و] الرابع: الدينُ بعينِهِ الذي يدينُ اللهُ الناسَ عليه، كقولِهِ تعالى في المائدةِ (١): ﴿ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣]، وقولُـهُ تعالى في التوبةِ: [الآية:٣] والفتحِ: [الآية:٢٨] والصَّفِّ [الآية:٩]: ﴿ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَقَى ، [و] حيثُ جاءَ.

[و] الخامس: العيدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا ﴾ [الانعام: ٧٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: المائدة والروم، وهو سهو.

والسادسُ: الخضوعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَيَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ﴾ [النوبة:٢٩].

والسابعُ: الحكمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ﴾ [بوسف:٢٧]، وقولِهِ تعالى في النورِ: ﴿ وَلاَتَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ا اللهِ ﴾ [الآية:٢].

والثامنُ: الملهُ، كقولِهِ تعالى في يوسف: ﴿ ذَلِكَ الدينُ الْقَيمُ ﴾ [الآبة: ٤٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ ﴾ [الآبة: ٤٠]، وقولِهِ تعالى:

### باب: الدعاء

### على خمسة أوجه:

أحدُها: الاستعانة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللهِ ﴾ [البقرة:٢٣]، و[تولُهُ تعالى]: ﴿ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ ﴾ في موضعَينِ [يونس:٣٨ ومود:١٣]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَونُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ﴾ [غانر:٢٦].

[و] الثالث: العبادة، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُللْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللهِ مَالاَينَفَعُنَا وَلاَيَصُرُنَا﴾ [الأنعام: ٧١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَها آخَوْ ﴾ في الشعراء: [الآبة: ٢١٣] والقصص والآبة: ٨٨]، و[قرلُهُ تعالى] في الفرقانِ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَالا يَنفَعُهُمْ وَلاَيَضُرُهُمْ ﴾ [الآبة: ٥٠].

[و] الرابع: النداء، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَـومَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ﴾[الإسراء:٢٥]، و[قولُهُ تعالى] في القمرِ: ﴿ يَومَ يَدْعُو الدَّاعِي ﴾[الآية:٢].

والخامس: القولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَاكَانَ دَعُواهُمْ إِذْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا ﴾ في الأعراف: [الآية:٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس:١٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعُواهُمْ ﴾ [الأنياء:٥].

### باب: الدوّاب

#### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: الخليقةُ مِنْ بني عبدِ الدارِ: مِنْ بني المشركِينَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الذَّينَ لاَيَعْقِلُونَ ﴾ [الانفال: ٢٢].

والثاني: الخليقةُ، وهي اليهودُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْسَدَ اللهِ الَّذِينَ كُفَرُوا فَهُمْ لاَيُؤْمِنُونَ ﴾ [الانفال:٥٠].

والثالث: الدوابُّ بعينهَا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلُو يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَوكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ﴾ [الشورى:٢٩]، عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ﴾ [الشورى:٢٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَابَثٌ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ﴾ [الشورى:٢٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ ﴾ [ناط: ٢٨].

### باب: الدرجة

### على ثلاثةِ أوجةٍ:

أحدُها: الفضلة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِلرِجَالِ عَلَيهِ لَ دَرِجَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [الجادلة: ١١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَاللَّذِينَ أُوتُوا الْقِلْمَ دَرَجَةً ﴾ [النساء: ٩٥].

[و] الثاني: درحاتُ الجنةِ، كقولِهِ تعالى:﴿ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الانفال:٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴾[طه:٧٥].

والثالث: السمواتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ﴾ [غافر: ١٥].

# باب: الداير

### على ثلاثةِ أوجةٍ:

أحدُها: الشدةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴾[الماعدة:٢٠].

والشاني: المنقلبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَعَرَبُّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ ﴾ والتوبة:٩٦]، نظيرُها في الفتح: والآية:٦].

والثالث: أهلُ أحدٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿لاَتَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً ﴾[نوح:٢٦].

# باب: الدارِ

#### على ثمانيةِ أوجهٍ:

أحدُها: الجنةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَلدَّارُ الآخِرَةِ خَيرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾[الانعام:٣٦]، نظيرُها في الأعراف: [الآية:٣١].

والثاني: حهنمُ، كقولِهِ تعالى في الرعدِ: [الآية:٢٥] والمؤمنِ [الآية:٢٥]: ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ والثالث: مصرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾[الاعراف:٢٥]. يعني: مصرَ. وقيلَ: مكةُ. وقيلَ: حهنمُ.

والرابع: مكةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَاتِيَ وَعُدُ اللهِ ﴾ [الرعد: ٣١].

والخامس: المدينة، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِين ﴾ في الأعرافِ: والخين: ٧٨ و ١٩].

والسادسُ: معسكرُهُمْ، كقولِهِ تعالى في العنكبوتِ (١٠) له ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ [الآية:٣٧].

والسابع: أهلُ بدرٍ مِنَ المشركينَ (٢) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوَارِ ﴾ ﴿ جَهَنَّمَ﴾ [ايراهيم: ٢٨ ر ٢٩].

والثامنُ: الدارُ بعينهَا، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ ﴾ [القصص: ٨١]. باب: الذّابر

#### على خسة أوجه:

أحدُها: آخرُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ﴾ [الانعام: ٤٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ دَابِرَ هَوُلاَءِ مَقْطُوعٌ تعالى: ﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ هَوُلاَءِ مَقْطُوعٌ مَعْطُوعٌ مَصْبِحِينَ ﴾ [الحجر: ٢٦].

[و] الثاني: الظَّهْر، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَومَتِلْهِ ذُبُرَهُ ﴾ [الانفال:٢١].

<sup>(</sup>١)– في الأصل: في هود، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: البدر، والصواب ما أثبت.

[و] الثالثُ: المنهزمونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ ﴾ [آل عمران:١١١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴾ [التوبة:٢٥].

[و] الرابعُ: الخلفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَسَبِحُهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ [ن:١٠]. يعني: خلف صلاةِ المغربِ ركعتي سنةٍ، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِذْبَارَ النُّجُومِ ﴾ [الطور:٤٩]. وهـو وقتُ الصبح، وأرادَ بهِ رَكعتي الفجرِ.

[و] الخامس: ذهبَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّيلِ إِذْ أَذْبَرَ ﴾ [المدر:٣٣]. باك: الدُّك

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: الكسرُ، كقولِـهِ تعالى: ﴿ وَحُمِلَـتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِـدَةً ﴾ [الحاقة: ١٤].

[و] الثاني: الزلزلةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضِ دَكًّا ﴾ [النحر:٢١]. يعني: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ [الزلزلة:١].



# كتاب: الذال

على خمسةِ أبوابٍ:

الذِّكْرُ، الذَّلُولُ، الذُّنُوبُ، ذَرْ، الذَّكَرُ.

بابُ: الذِّكر

على تسعةً عشرَ وجهاً:

أحدُها: الحفظ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اذْكُووا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُم ﴾ في ثلاثة المواضع (١) وسورة البقرة: الآبات: ٠٤ و ١٢٢]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا مِا فِيهِ لَعَلَّكُم ، تَقُونَ ﴾ والمذرة: ٢٣]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ والمترة: ٢٣١]، وقولُهُ تعالى] ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ في آلِ عمرانَ: [الآبة: ٢٠١] والمائدة: ٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ اذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكُ وَعَلَى وَالِدَيْكَ ﴾ والمتدة: ١١].

[و] الثاني: الطاعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْ كُمْ ﴾ [البقرة:١٥٢].

والثالث: الذِّكرُ باللسان، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾ [البقرة:٩٨]، وقولُـهُ تعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا ﴾ في النساء<sup>(٢)</sup>: [الآية:٣٠].

والرابع: الذكرُ بالقلْبِ (٣)، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَو ظَلَمُوا أَنفُسَـهُمْ ذَكَرُوا ا لله فَاسْتَغْفَرُوا لِلْدُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران:١٣٥].

[و] الخامس: صلاةُ الجمعةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيعَ ﴾ [الجمعة: ٩].

[و] السادسُ: ذِكرُ المحلوقِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِكَ ﴾ في يوسف: [الآية:٢١]، و[قولُهُ تعالى]: ﴿ الْآية:٢١]، و[قولُهُ تعالى]: ﴿ إِنْرَاهِيمَ ﴾ [الآية:٢١]، و[قولُهُ تعالى]: ﴿ إِنْرَاهِيمَ ﴾ [مريم:٢٠]، و[قولُهُ تعالى]: ﴿ إِنْ مَوسَى ﴾ [مريم:٢٠]، و[قولُهُ تعالى]: ﴿ إِنْ مَاعِيلَ ﴾ [مريم:٢٠]، و[قولُهُ تعالى]: ﴿ إِذْرِيسَ ﴾ [مريم:٢٠].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: في الموضعين، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: في آل عمران والنساء، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بالقلب، والصواب ما أثبت.

[و]السابع: البيانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبَكُمْ ﴾ [الاعراف:٦٣]. [و] الثامنُ: أهلُ التورا قِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٤٣].

[و] التاسعُ: الحبرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ سَـاَتُلُوعَلَيكُمْ مِنْـهُ ذِكْـراً ﴾ [الكهـف:٨٣]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ هَذَا ذِكْرُ مَن مَعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ [الانبياء:٢٤].

[و] العاشرُ: القرآنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَايَأْتِيهِم مِنْ رَبِهِمْ مُحْدَثٍ ﴾ في الأنبياءِ: [الآيــة:٢]، والشعراءِ: [الآيــة:٥]، وقولُــهُ والشعراءِ: [الآيــة:٥]، وقولُــهُ تعالى: ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَقَائَتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ [الانبياء: ٥٠].

والحادي عشر: الشّرفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيكُمْ كِتَابِاً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [الانبياء: ١٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِلْدِكْرِهِمْ ﴾ [الموسون: ٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذَّكْرِ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقُومِكَ ﴾ [الزحرف: ٤٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذَّكْرِ ﴾ [ص: ١]. أي: ذي الشرف.

[و] الثاني عشرَ: الغيبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَـهُ إبراهِيـمَ﴾ [الأنبياء: ٦٠].

[و] الثالثَ عشرَ: اللوح المحفوظُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذَّكُو﴾ [الأنبياء: ٥٠٠].

[و] الوابعَ عشرَ: الصلواتُ الخمسُ، كقولِهِ تِعالى: ﴿ رِجَالٌ لاَتُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَبَيعٌ عَـنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ [النور:٣٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُ وا لله كَمَـا عَلَّمَكُـمْ ﴾ [البقرة:٣٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لاَتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَأُولاَذُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ ﴾ [المنانقرن:9].

والخامسَ عشرَ: صلاةُ العصرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي أَخْبَبْتُ حُبَّ الْغَيرِ عَن ذِكْرِ رَبِي﴾ [ص:٣٢].

[و] السادس عشرَ: التفكُّرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْـرٌ لِلْعَـالَمِينَ ﴾[يوسف:١٠٤]، نظيرُها في التكويرِ: [الآية:٢٧].

[و] السابع عشر: الوحيُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً ﴾ [الصافات:٣]، وقولِهِ تعالى:

﴿ أَأْنُولَ عَلَيهِ الذُّكُرُ مِن بَينِنَا ﴾ [ص:٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ [المرسلات:٥].

[و] الشامنَ عشرَ: النبيُّ -عليهِ الصَّلاةُالسَّلامُ-، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا هُـوَ إِلاَّ ذِكْـرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [القلم: ٢٠].

[و] التاسعَ عشرَ: الوعطُ، كقولِهِ تعالى في المائدةِ: [الآيتين:١٣،و١٤] والأنعامِ: [الآية:٤٤] والأنعامِ: والآية:٤٤] والأعرافِ والآية:١٦٥]: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَاذُكَّرُوا بِهِ ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَكُرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ وقده:].

# بابُ: الذَّلول

#### على وجهَين:

أحلُهُما: البقرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهَا بَقَوَةٌ لاَذَلُولٌ تُشِيرُ الأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٧١].

[و] الثاني: الأرضُ المُذَلَّةُ لِلَّهِ العامرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ خَلُولاً ﴾ [الملك: ١٥].

# بابُ: الذُّنوبِ

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: التكذيبُ، كقولِهِ تعالى في آل عمرانَ: [الآية:١١] والأنفالِ: [الآية:٢٥] وغافر (١) [الآية:٢١]: ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَهْلَكُنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَانًا ﴾ [الآية:٢١]: ﴿ فَأَهْلَكُنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَانًا ﴾ [الأنعام:٦].

[و] الشاني: الذُّنوبُ سِوى الشركِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّا لللهُ ﴾ [الرمر:٥٣].

[و] الثالثُ: الشَّركُ وغيرُ الشركِ، كقولِـهِ تعـالى في نـوحِ: ﴿ يَعْفِـرْ لَكُـمْ مِـنْ ذُنُوبِكُـمْ ﴾ [الآية:٤].

[و] الرابع: العذَابُ، وهـو بنصـبِ الـذالِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ ذُنُوبِـاً مِثْـلَ ذُنُـوبِ أَصْحَابِهِمْ ﴾ [الذاريات: ٥٩].

<sup>(</sup>١)- في الأصل: في آل عمران و المؤمنون، وهو سهو.

# باب: ذَرْ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الترك، كقِولِهِ تعالى: ﴿ وَذَرُوا مَابَقِيَ مِنَ الرِبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة:٢٧٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَرْهُمْ ﴾ في الحجررِ: وتولُهُ تعالى]: ﴿ ذَرْهُمْ ﴾ في الحجررِ: والآية:٣]، و [الزخرف:٣٨]، [والطور:٤٥]، [والمعارج:٤٢].

[و] الثاني: منعُ النَّعَرُّضِ، كقولِهِ تعالى في الأعرافِ: [الآبة:٧٣] وهـود [الآبة:٢٦]: ﴿ هَــَـذِهِ نَاقَةُ ا للهِ لَكُمْ آيَةً فَلَـرُوهَا تَأْكُلُ﴾، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللّـاريَاتِ ﴾ [الذاريات:١].

[و] الثالثُ: الخُلُوُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ﴾ [المدثر:١١]. أي: خَلِّـني. نظيرُها في القلم: [الآية:٤٤].

# بابُ: الذَّكَرِ

### على أربعةِ أوجهِ<sup>(١)</sup> :

أحدُها: الرحلُ والمرأةُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ لاَ أُضِيبَعُ عَمَلَ عَاهِلٍ مِنكُمْ هِن ذَكُو ِ أَوَأَنشَى بَعْضُكُمْ هِن بَعْضٍ ﴾ [آل عمران:١٩٥]، و[قولُهُ تعالى] في النساءِ: [الآية:٢٢] والنحل: [الآية:٢٧] والمؤمن [الآية:٤٠]: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالحًا هِن ذَكُو أَو أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾.

[و] الثاني: الابنُ والبنتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَولاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَـظٌ الأُنشَينِ ﴾ [النساء:١١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ يَهَـبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا ۗ وَيَهَـبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾ [الشورى:٤٩].

[و] الثالث<sup>(۲)</sup>: آدمُ وحواءُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ يَــا أَيُّهَـا النَّـاسُ إِنَّـا خَلَقْنَـاكُمْ مِـن ذَكَـرٍ وَأَنثَى ﴾ [الحجرات:١٣].

[و] الرابعُ<sup>(٣)</sup>: عكرمةُ بنُ أبي حهلٍ وإخوتُهُ، [كقولِـهِ تعـالى]: ﴿ مِنْـهُ الزَّوجَيْـنِ الذَّكَـرَ وَالْأَنْفَى ﴾ [القيامة:٣٩].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: خمسةِ أوجهٍ، وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> – في الأصل: الرابع، وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> – في الأصل: الخامس، وهو سهو.

# كتابُ: الراءِ

## وُهي على ثلاثة وثلاثين باباً:

الرحيم، الربّ، الريبُ، الريبُ، الروقُ، الرحوعُ، الرعدُ، الركوعُ، الرويةُ، [الرحزُ]، الرحمةُ، الرُّوحُ، روحُ القدسِ، الرسولُ، الرسلُ، الرقابُ، الرؤوسُ، الرضاءُ، الرضوانُ، الرحالُ، الرحلَيْنِ، [الرحلُ]، الرحاءُ، الرشدُ، الرشيدُ، الرحيمُ، الرقيبُ، الرحسُ، الريحُ، الرهطُ، الركضُ، الرميمُ، الرّوحُ، الريحُ، الرهانُ.

# باب: الرحيم

#### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الرحمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾، وقولِهِ تعالى: ﴿ بِالْمُوْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ والنوبة:١٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [النوبة:٢٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ في النساء: [الآبة:٢٩]، والأحزاب: والآبة:٤٣].

والشاني: المنعمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيــمُ ﴾ في البقــرة: [الآيـــ:٣٧] والحجرات: [الآيـــ:٢٧].

والثالث: رَحِيمٌ بكم حينَ تَغَضُّ عَلَيكُمُ الرُّحَصُ، كقولِهِ تعالى الأنعامِ: [الآية:١٥٥]، والنحل [الآية:١٥٥]: ﴿ فَمَنِ اصْطُرٌ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، [وقولُـهُ تعالى فِي البقرة: ﴿ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الآية:١٧٣].

والرابع: رَحِيمٌ بكم إذْ آمنتُمْ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [الفرقان: ٧٠]. بابُ: الرَّبِّ

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الله تعالى، كقولِهِ تعالى: ﴿ الحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ ﴾ [البقرة: ٢٨١، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ ﴾ [البقرة: ٢٨١، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي وَقُولِهِ تعالى]: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي البقرة: ٢٨٠، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبَّنَا لا تُوَاخِذُنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٠]

ولاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْراً ﴾ [البقرة:٢٨٦، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبَّنَا لاتُزغْ قُلُوبَنَا ﴾ [آل عمران:٨، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ ﴾ [آل عمران:٩، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ ﴾ [آل عمران:٥٥، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا ﴾ [آل عمران:٤٧، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي ﴾ . . ﴿ رَبُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ [آل عمران:١٩٣، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَّتُنَا ﴾ [آل عمران:١٩٤، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَاثِلَةً مِنَ السَّمَاء ﴾ [المائدة:١١٤، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا ظُلَمْنَا أَنْفُسنَا ﴾ [الأعراف: ٢٣، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا الْفَتَحْ بَينَنَا وَبَينَ قُومِنَا ﴾ [الأعراف:٨٩، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَومِ الظَّالِمِينَ ﴾ [برنس: ٨٥، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهمْ ﴾ [يونس:٨٨، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا إِنِّي أَسكَنتُ مِن ذُريَّتِي بُوادٍ ﴾ [ايراميم:٣٧، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبَّنَا إِنَكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفَى وَمَا نُعْلِنُ ﴾ [ابراهيم:٣٨، وقولِهِ تعـالى]: ﴿ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَائِي ﴾ [ايراهيم:٤٠، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لِي وَلُوَ الِّدَيُّ ﴾ [إيراهيم:٤١، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾ [الكهن: ١٠، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا ﴾ [السجدة: ١٦، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ [سبر: ١٩، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنا أَخْرِجْنَا﴾ [فاطر:٣٧، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيءِ رَحْمَةً وَعِلْمـاً ﴾ [غانر:٧، وقولِـهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنَ الَّتِي وَعَدَتُهُمْ ﴾ [غانر:٨، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَين ﴾ [غانر:١١، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا ﴾...﴿ رَبُّنَا إنَّـكَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠، وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا عَلَيكَ تَوَكُّلْنَا وَإِلَيكَ أَنَبْنَا وَإِلَيكَ الْمَصِيرُ ﴾ ﴿ رَبُّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المتحنة: ٤ ر ٥٠ وقولِهِ تعالى]: ﴿ رَبُّنَا أَتْمِمَ لَنَا نُورَنَا ﴾ [التحريم: ٨].

والثاني: حبريلُ [عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ]، كقولِهِ تعالى في آلِ عمرانَ: ﴿ قَالَ رَب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ ﴾ [الآية:٤٠]، ومثلُهُ في مريمَ: [الآية:٤٠]، ومثلُهُ في مريمَ: [الآية:٨].

والثالث: السَّيدُ المُعْنَى بِهِ هارونُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ﴾ [المائدة: ٢٤].

والرابع: السَّيِّدُ المُعْنَى بِهِ رَيَّانُ بنُ الوليدِ (١) مَلِكُ مصرَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اذْكُونِي عِنْدَ رَبِكَ ﴾ [يوسف:٤٢].

## باب: الرّيب

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الشَّكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَرَيْبَ فَيْهِ ﴾ [البقرة:٢]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُـمْ في رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا ﴾ [البقرة:٣٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ [التوبة:٤٥].

والثاني: الموتُ والحوادثُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ نَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ [الطور:٣٠]. بابُ: الرزق

#### على تسعةِ أوجهِ:

أحدُها: العطاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللهِ وَلاَ تَعْشُوا ﴾ [البقرة:٢٠]، وقولُهُ تعالى] في الأعراف: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمَ يُنفِقُونَ ﴾ حيثُ كانَ [البقرة:٢و...]، و[قولُهُ تعالى] في الأعراف: ﴿ كُلُوا مِن طَيبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ ﴾ [الآية:١٦].

والثاني: الطعامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ النَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ ﴾ [البقرة:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ هَذَا الَّذِي وقولِهِ تعالى: ﴿ هَذَا الَّذِي وقولِهِ تعالى: ﴿ هَذَا الَّذِي رَزْقُنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَهُم وَزَقْهُم فيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً ﴾ [مربم:٢٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الصانات:٤١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَوِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ [صنه:٥].

والثالث: رزقُ الجنةِ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: والآية:٢١٢]، وآل عمرانَ والآية:٣٣]: ﴿وَا لَلْهُ يَوْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيرِ حِسَابٍ ﴾، و[قولُهُ تعالى] في المؤمنِ: ﴿ يُوْزَقُونَ فيهَا بِغَيرِ حِسَابٍ ﴾ والآية:٤٠].

والرابع: فاكهةُ الشتاءِ في الصيفِ، وفاكهةُ الصيف في الشتاءِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخُلَ عَلَيْهَا زَكريًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً ﴾ [آل عمرن:٣٧].

[و] الخيامُس: الحرثُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَحَوَّمُوا مَارَزَقَهُمُ اللهِ افْتِرَاءً عَلَى اللهِ قَـد ضَلُوا﴾ [الانعام:١٤٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ رِزْقِ ﴾ [يونس:٩٩].

<sup>(</sup>١) - في: زاد المسير: الوليدُ بنُ الريان، (٢٢٧/٤).

والسادسُ: المالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً ﴾ [مود:٨٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَا للهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴿ وَا للهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فَوَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضُلُوا بَرَادي رِزْقِهِمْ ﴾ [النحل:٧١].

والسابع: المطرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ﴾ [خانر:١٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الناربات:٢٢]، و[قولُهُ تعالى] في الجائيةِ: ﴿ وَمَا أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ ﴾ [الآية:٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾ [الراقة: ٨].

والثامنُ: الجنةُ، كقولِهِ تعالى في طه: ﴿ وَرِزْقُ رَبِكَ خَيرٌ وَٱبْقَى ﴾ [الآية:١٣١]. والتاسعُ: الثوابُ، كقولِهِ تعالى في الطِلاقِ: ﴿ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهَ لَهُ رِزْقاً ﴾ [الآية:١١].

# بابُ: الرجوع

## على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُهَا الرحوعُ بعينِهِ، كقولِهِ تعـالى في البقـرةِ: ﴿ فَهُمْ لاَيَوْجِعُونَ ﴾ [الآية:١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَاأَيُّتُهَا تعالى: ﴿ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لاَيَوْجِعُونَ ﴾ [الانبياء: ٩٥]، وقولِهِ تعـالى: ﴿ يَاأَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطَمِئِنَة ﴾، ﴿ ارْجِعِيْ ﴾ [الفحر: ٢٧ و ٢٨].

والثاني: الإحابةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقُولَ ﴾ [سا:٣١]. والثالث: المطرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١)﴾ [الطارق:١١]. بابُ: المرعد

#### على وجهَين:

أحدُهُما: التحويفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرُقٌ ﴾ [البقرة:١٩]. والثاني: الرعدُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُسَبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْملاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ والثاني: الرعد بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُسَبِحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْملاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ والرعد: ١٣].

# بابُ: الركوعِ

#### على أربعة أوجهٍ:

أحدُها: الصلاةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة:٤٣]، وقولِهِ تعالى:

<sup>(</sup>١) - في الأصل: والسماء ذات البروج، وهو سهو.

# ﴿ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥].

والثاني: الركوعُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا ﴾ [الحج:٧٧].

والشالث: الشكرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَامَرْيَمُ اقْنَتِي لِرَبكِ وَاسْـجُدِي وَارْكَعَـي مَـعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [ال عمران:٤٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ ﴾ [ص:٢٤].

والرابع: الخُضُوعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَيَرْكَعُونَ ﴾ [المرسلات: ٤٨]. بابُ: الوَّقُ يَة

## على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الخبرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَـارِهِمْ ﴾ [البقرة:٢٤٣، وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِي حَاجً إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِهِ ﴾ [البقرة:٨٥٨].

والثاني: النطق، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ ﴾ [ال عمران: ٢٣، وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ يَوْعُمُونَ أَنَّهُم ﴾ [النساء: ٦٠، وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى وَبِكَ كَيفَ مَدَّ الظَّلُ ﴾ [الفرقان: ٤٥].

والثالث: العلم، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ مِن رَبَكَ هُوَ الْحَق ﴾ [سبز:٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقَـاً ﴾ [الأنياء:٣٠].

والرابع: المعاينة، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسُودًةٌ ﴾ [النانقرن:٤]، وقولِـهِ مُسُودًةٌ ﴾ [النانقرن:٤]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ [المنانقرن:٤]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً ﴾ [الإنسان:٢٠].

# بابُ: الرِّجْزِ

#### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: مَوتُ الفحاّةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [البقرة:٥٩]. قال أبو رَوقِ: يعني: طاعوناً. ويقالُ: ثلجاً.

[و] الثاني: العذابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيهِمُ الرَجْزُ ﴾ [الاعراف:١٣٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرَجْزَ ﴾ [الاعراف:١٣٥].

والثالث: تخويفُ الشيطانِ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَيُلَاهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ [الانفال:١١]. والرابع: الآثامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ والرَّجْزَ فَاهْجُرَ ﴾ [المدثر:٥].

## بابُ: الرحمة

## على خمسةً عشرَ وجهاً:

أحدُها: النعمةُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ فَلَسُولاً فَضُلُ اللهِ عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ [الآية:٢٤]، ومثلُهُ في النساءِ: [الآية:٢٨]، و[قولُهُ تعالى] في الأنبياءِ: ﴿ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ﴾ [الآية:٤٨]، و[قولُهُ تعالى] في مريمَ: ﴿ رَحْمَةً مِنّا ﴾ [الآية:٢١].

[و] الثاني: الحنة، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ ﴾ [الآية:٢١٨]،

وقولُهُ تعالى في آل عمران: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفَي رَحْمَةِ اللهِ ﴾ [الآية:١٠٥]، وقولُهُ تعالى في النساء: ﴿ فَسَيُدْخِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍ ﴾ [الآية:١٠٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وُوَلِهُ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي ﴾ تعالى: ﴿ وُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي ﴾ [العنكبوت:٢٣]، وقولُهُ تعالى: ﴿ يُخذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِهِ ﴾ [الرم:٩]، و[قولُهُ تعالى] في الجاثية: ﴿ فيدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ ﴾ والآية:٣].

والثالث: الثباتُ، كقولِهِ تعالى في آل عمرانَ: ﴿ رَبَّنَا لاَتُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَـبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾ [الآية:٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيئ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً﴾ [الكهف:١٠].

والرابع: العصمة، كقرلِهِ تعالى: ﴿ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَومَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ﴾ [الأنعام: ١٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ولاَ عَاصِمَ الْيَومَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَن رَحِمَ ﴾ [مود: ٤٣]، وفي يوسف [قولُهُ تعالى]: ﴿ إِلاَّ مَارَحِمَ رَبِي ﴾ [الآية: ٣]، وفي غافرٍ [قولُهُ تعالى]: ﴿ يُومَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ﴾ [الآية: ٩].

والخامس: المنظرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بُشْراً بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ ﴾، في الأعرافِ: [الآية:٥٠]، وفي عسق [قولُهُ تعالى]: ﴿ وَيَنْشُو رَحْمَتُهُ ﴾ [الآية:٢٨]، وقولُـهُ تعالى في الرومِ: ﴿ فَانظُو ْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِهِ ﴾ [الآية:٠٠].

[و] السادسُ: القرآنُ كقولِهِ تعالى في يوسفَ: ﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَومٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الآية: ١١١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلُ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ [يونس: ٥٨]. أي: بالإسلامِ والقرآنِ.

وقيلَ: بالتوفيقِ والرحمةِ. وقيلَ: بمحمدِ [ﷺ] وشفاعتِهِ. وقيلَ: بتحبيب الإيمانِ وتكريبهِ الكفرِ. وقيلَ: بالتوبةِ وقبولِها. وقيلَ: بسترِ الذنوبِ وغفرانِها. وقيلَ: دينُ الإسلامِ وشرائعُهُ. وقيلَ: آلاءُ اللهُ ونعمُهُ. وقيلَ: المغفرةُ والجنةُ.

[و] السابعُ: التوراةُ، كقولِهِ تعالى في هودٍ: ﴿ وَمِـن قَبْلِـهِ كِتَـابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَـةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [الآية:١٧].

[و] الثامنُ: الإيمانُ، كقولِهِ تعالى في هودٍ: ﴿ وَآتَانِي رَحْمَةٌ مِن عِندِهِ ﴾ [الآية:٢٨].

[و] التاسع: النحاةُ، كقولِ عِ تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٣٣].

[و] العاشرُ: الرزقُ، كقولِهِ تعالى في بني إسرائيلَ: ﴿ قُلْ لَو أَنْتُمَ تَمُلِكُونَ جَزَائِنَ رَحْمَـةِ رَبِي ﴾ [الآية:١٠٠]، وقولُهُ تعالى في فاطرٍ: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا ﴾ [الآية:٢].

والحادي عشرَ: النَّصرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَو أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ [الأحزاب:١٧].

والثاني عشرَ: النُّبوَّةُ، كقولِهِ تعالى في ص: ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبكَ ﴾ [الآية: ٦]، وتولُهُ تعالى في الزخرف: ﴿ أَهُمْ يَقْتَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبكَ ﴾ [الآية: ٣٢].

[و] الشالثَ عشرَ: العافيةُ، كقولِهِ تعالى في الزمرِ: ﴿ أَو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَــلْ هُــنُ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ [الآية:٣٨].

[و] الرابعُ عشرَ: دينُ الإسلامِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكِن يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ في عسق: [الآية:٨]، نظيرُها في الفتح: [الآية:٢٥]، والدَّهْر: [الآية:٣١].

[و] الخامسَ عشرَ: المودَّةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح:٢٩]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الحديد:٢٧].

# بابُ: الرُّوح

## على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُها: عِيسَى -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، [كقولِهِ تعالى] في آخرِ النساءِ: ﴿ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ [النساء:١٧١].

[و] الثاني: الـروحُ بعينِـهِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَحْتُ فيـهِ مِن رُوحِي ﴾ [الحجر: ٢٩]، نظيرُها في السجدةِ: [الآية: ٩] وص: [الآية: ٧٧].

[و] الشالثُ: النبوةُ، كقولِهِ تعالى في النحلِ: ﴿ يُنزَلُ الْمَلاَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْسِرِهِ ﴾ [الآية: ٢].

والرابع: روحُ الإنسانِ، كقولِهِ تعالى في بني إسرائيلَ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِي ﴾ [الآية: ٨٥].

[و] الخامس: حبريلُ [عليه الصلاةُ والسلامُ]، كقولِـهِ تعـالى في مريـمَ: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيهَـا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا ﴾ [الآية:١٩٣]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ﴾ [الشعراء:١٩٣]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ تَنَوَّلُ المَلاَئِكَةُ تعالى: ﴿ تَنَوَّلُ المَلاَئِكَةُ وَالنُّوحُ فَيهَا ﴾ [القدر:٤].

والسادسُ: الرحمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ في المحادلةِ: [الآية:٢٢].

والسابعُ: مَلَكُ مِنَ الملائكةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلاَئِكَةُ صَفَّا ﴾ [البانه]. قال مقاتلٌ: مَلَكُ أعظمُ مايكونُ في خلقِ اللهِ تعالى قائمٌ عندَ العرشِ حافظٌ على جميع الملائكةِ، فإذا كانَ يومُ القيامةِ قامَ ذلكَ المَلكُ عَنْ يمينِ العرشِ صفّاً وجميعُ الملائكةِ يقومونَ عَنْ يسارِ العرشِ صفّاً وجميعُ الملائكةِ يقومونَ عَنْ يسارِ العرشِ صفّاً واحداً. وقالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ -رضيَ اللهُ عنهُ-: هوَ مَلكَ له سبعونَ ألف وحهٍ، في كُلِّ وجهٍ له سبعونَ ألف لغةٍ، يخلق الله تعالى في كُلِّ تسبيحةٍ مَلكاً يطيرُ معَ الملائكةِ إلى يومِ القيامةِ. قالَ ابنُ عباسٍ: هو ملكُ لهُ عشرةُ آلافِ جناحٍ، بينَ كلِّ حناحَيْنِ مابينَ المشرقِ والمغربِ، لهُ ألفُ وجهٍ، في كُلِّ وجهٍ لسانٌ يسبِّحُ اللهُ تعالى إلى يومِ القيامةِ. وقال أبو صالحٍ: هو مَلك على صورةِ الإنسانِ، وليسَ بإنسانٍ. وقالَ الأعمشُ: هُمْ صفٌ مِنَ الملائكةِ لهم أيدٍ وأرجلٌ؛ يقالُ لهم: رُوحٌ.

# باب: روح القدسِ

## على وجهَينِ:

أحدُهُما: الإنجيلُ، كقولِ عالى: ﴿ وَأَيَّدُنَاهُ بِسُوحِ القُسَدُسِ ﴾ في الموضعَيْنِ: [البقرة:٧٨ر٣٥٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ أَيَّدُتُكَ بِرُوحِ القُدُسِ ﴾ [المبتدة:١١٠].

ويقالُ: حبريلُ [-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-]، في ثلاثةِ المواضع<sup>(١)</sup>.

والثاني: حبريلُ [عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ]، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ القُدُسِ مِنْ رَبكَ الحَق ﴾ [النحل:١٠٢].

# باب: الرسول

على اثني (٢) عشر وجها:

أحدُها: عمد حليه الصلاة والسلام - كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة:١٠١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فيكُمْ رَسُولاً مِنكُمْ ﴾ [البقرة:٢٥١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلْهَ تعالى: ﴿ إِلْهَ تعالى: ﴿ إِللّهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ قَلْهُ عَلَى فيهِمْ رَسُولاً ﴾ [الاته:٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ قَلْهُ جَاءَكُمُ الرّسُولُ ﴾ [النساء:١٧٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ قَلْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِسْ لَكُمْ ﴾ في جَاءَكُمُ الرّسُولُ ﴾ [النساء:١٧٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ قَلْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِسْ لَكُمْ ﴾ في موضعَينِ: [المائدة:١٥٠]، وقولُهُ تعالى]: ﴿ يَا أَيّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ ﴾ [المائدة:٢١)، وقولُهُ تعالى]: ﴿ يَا أَيّهَا الرَّسُولُ عَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبكَ ﴾ [المائدة:٢٠]، وقولُهُ تعالى]: ﴿ يَا أَيّهَا الرّسُولُ بُلغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبكَ ﴾ [المائدة:٢٠]، وقولُهُ تعالى]: ﴿ يَا أَيّهَا الرّسُولُ بُلغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبكَ ﴾ [المائدة:٢٠]، وقولُهُ تعالى]: ﴿ يَا أَيّهَا الرّسُولُ بَلغُ الْمُبِينُ ﴾ [المائدة:٢٠]، والفتح: [الآية:٢٠]، والصف: [الآيتين: وَولُهُ تعالى]: ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [التربة:٢٠]، و[قولُهُ تعالى] في الدخان: ﴿ وقولُهُ تعالى] في المرحانِ: ﴿ إِنّا أَرْسَلْنَا إِلَيكُمْ رَسُولًا شَاهِداً ﴾ والمَدنَ ﴾ [الآية:٢٠]، و[قولُهُ تعالى] في الدخان: ﴿ وَقَدُهُ تعالى] في الدخان: ﴿ وَقَدُهُ مَا أَلْكِنَا إِلَيكُمْ رَسُولًا شَاهِداً ﴾ والآية:٢٠]، وإلآية:٢٠]، وإلآية تعالى] في المرحانِ ﴿ إِنّا أَرْسَلُنَا إِلْمَكُمُ مُنْ والآية:٢٠]، وإلآية شَاهِداً ﴾ والمُنْ إِلْكُمْ رَسُولًا شَاهِداً ﴾ والآية:٢٠]، وإلَيْهُ الرّسُولُةُ اللهُ واللّهُ مِنْ أَلْهُ وَلِهُ اللهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللهُ و

[و] الثاني: يَسَعُ [-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-]، كقولِهِ تعـالى: ﴿ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ [البقرة:٢١٤]. وقيلَ: شعيباً.

- [و] الثالث: عيسى [-عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ-]، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَرَسُولاً إِلَى بَنِي السَّارَائِيلَ ﴾ [آل عمران:٤٩].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: في المواضع الثلاثة، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: ثلاثةً، وهو سهو.

والرابع: حبريلُ [-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-]، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبُكِ ﴾ [مريم: ١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَالصُّبُ عِ إِذَا تَنَفَّ سَ ﴾، ﴿ إِنَّهُ لَقَ وَلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [مريم: ١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَالصُّبُ عِ إِذَا تَنَفَّ سَ ﴾، ﴿ إِنَّهُ لَقَ وَلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [التكوير: ١٩٥١٥].

[و] الخامس: موسى وهارونُ [-عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ-]، كقولِهِ تعالى في طه (١٠): ﴿ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبُّكَ ﴾ [الآية:٤٧].

والسادسُ: نوحٌ [-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-]، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُــمْ نُـوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ [الشعراء:١٠٦ و ١٠٦].

[و] السابع: لوط [-عليهِ الصلاةُ والسلامُ-]، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلاَتَتَّقُونَ ﴾ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ [الشعراء:١٦١ و ١٦١].

[و] الثامن<sup>(۱)</sup>: صالح [-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-]، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلاَتَتَّقُونَ ﴾، ﴿ إِنِّي الكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ [الشعراء:١٤٢ و ١٤٣].

[و] التاسع ("): شعيب [-عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ-]، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيبٌ اللهُ مُ شَعَيبٌ أَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ [الشعراء:١٧٧ ر ١٧٨].

[و] العاشر<sup>(۱)</sup>: يونسُ [-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-]، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴾ ﴿ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ [الدحان:١٧ و ١٨].

[و] الحادي عشر (°): رسولٌ مِنَ الرسُلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَابْعَثْ فيهِمْ رَسُولاً مِنْهُم﴾ [القرة: ١٢٩].

[و] الثاني عشر<sup>(١)</sup>: رسولُ رَيَّانَ بنِ الوليدِ<sup>(٧)</sup>، كقولِهِ تعالى في يوسفَ: ﴿ وَقَالَ الْمِلَكُ ائْتُونِي بهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ ﴾ [الآية: ٥٠].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: الشعراء ، وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup>- في الأصل: التاسع.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup>- في الأصل: العاشر.

<sup>(1)-</sup> في الأصل: الحادي عشر.

 <sup>•</sup> أي الأصل: الثاني عشر.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> - في الأصل: الثالث عشر.

<sup>(</sup>٧) - في زاد المسير: الوليد بن الريان ٢٢٧/٤.

# بابُ: الرسلِ

#### على تسعةِ أوجهِ:

أحدُها: رسلُ بني إسرائيلَ مِنْ بعدِ موسى [-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-]، كقولِهِ تِعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَينَا مُومَى الْكِتَابَ وَقَفينَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ﴾ [البقرة: ٨٧].

[و] الثاني: بعضُ الرسلِ<sup>(۱)</sup> إلى محمدٍ [ﷺ]، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَى فَتُوقٍ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [المائدة: ١٩].

[و] الثالثُ: جميعُ الرُسلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [النساء:١٦٥،، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَومَ يَجْمَعُ اللّهُ الرُّسُلَ ﴾ [المائدة:١٠٩].

[و] الرابعُ: محمدٌ [هُ ]، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ آيَةٌ قَالُوا لَـن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ ﴾ [الانعام:٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَصَوُا الرَّسُولَ ﴾ [النساء:٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ [الوسون:٥].

[و] الخامس: مَلَكُ الموتِ وأعوانُهُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُـمْ لاَيُفَرِّطُونَ ﴾ [الانعام: ٦١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ﴾ [الاعراف: ٣٧].

[و] السادسُ: الحفظةُ، كقولِـهِ تعالى: ﴿ قُـلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ [يونس:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ بَلَى وَرَسُلُنَا لَدَيهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الزحرف:٨٠].

[و] السابعُ: آدمُ وإدريسُ ونوحٌ [-عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ-]، كقولِهِ تعالى في هـودٍ: ﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ ﴾ [الآية: ٦٠].

[و] الثامنُ: حبريلُ [-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-] في اثني عشرَ مَلَكاً، كقولِهِ تعالى في هـودٍ: ﴿ وَلَمَّا أَن جاءَتْ رُسُلُنَا وَسُلُنَا رُسُلُ رَبُّكَ ﴾ [الآية: ٨١]، نظيرُهَا في العنكبوتِ [قولُهُ تعـالى]: ﴿ وَلَمَّا أَن جاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً ﴾ [الآية: ٣٣].

[و] التاسعُ: بعضُ الرسلِ، كقولِهِ تعالى في إبراهيمَ: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكُّ ﴾ [الآية: ١٠]، وفيها أيضاً [قولُهُ تعالى]: ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ [الآية: ١١].

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – في الأصل: الرسول، وهو سهو.

## باب: الرقاب

#### على وجهَين:

أحدُهُما: العبيدُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:١٧٧]، وهودٍ [الآية:٢٦]: ﴿ وَفِي الرُّقَابِ ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ [البلد:١٣].

[و] الثاني: الأعناقُ: كقولِهِ تعالى في سورةِ محمدٍ [ﷺ]: ﴿ فَضَرَّبَ الرُّقَابِ ﴾ [الآية:٤]. بابُ: الرؤوسِ

## على وجهَينِ:

أحدُهُما: الشعورُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَتَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَخَذَ بِلِحْيَتِي وَلاَبِرَأْمِي ﴾ ﴿ وَأَخَذَ بِلِحْيَتِي وَلاَبِرَأْمِي ﴾ [طه:٢٤].

والثاني: الرؤوسُ بعينِها، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ ﴾ [الانبياء:١٥]. بابُ: الرضاء

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الرضاءُ بعينيهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَـنْ يَشْوِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ ﴾ اللهِ ﴾ [البقرة:٢٠٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَثَلُ اللَّهِ بِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنْ اللهَ لاَيَرْضَى عَنِ الْقَومِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [النوبة: ٢٦].

والثَّاني: الاشتهاءُ، كقولِهِ تعالى في التوبةِ: ﴿ وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا ﴾ [الآية:٢٤].

# باب: الرضوان

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: الرضاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَرِضُوانٌ مِنَ ا للهِ أَكَبُرُ ﴾ [التوبة:٧٧].

والثاني: دينُ الإسلامِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ ﴾ والمتدة:١٦].

# بابُ: الرجالِ

## على ثلاثةَ عشرَ وجهاً:

أحدُها: الأزواجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِلرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ الرَجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاء ﴾ [النساء:٣٤].

والشاني: المشيُ على الأَرجلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاللَّ خِفْتُم فَرِجَالاً أَو رُكْبَانًا ﴾ [المقرة:٢٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالاً ﴾ [الحج:٢٧].

والثالث: الأحرارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة:٢٨٢]. والرابع: الذكورُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً وَنِسَاءً ﴾ [النساء:١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرجَالِ ﴾ [النور:٣١].

والخامس: أصحابُ الأعرافِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ ﴾ [الأعراف:٢٦]. والسادسُ: المستنجُونَ (١)، كقولِهِ تعسالى: ﴿ فيلهِ وِجَالٌ يُعِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّـرُوا ﴾ [التوبة:١٠٨].

والسابعُ: الأنبياءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إلَيْهِمْ ﴾ [يوسف:١٠٩]، نظيرُها في النحلِ: [الآية:٢٤] والأنبياءِ: [الآية:٧].

[و] الثامنُ: المصلُّونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رِجَالٌ لاَتُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ﴾ [النور:٣٧].

[و] التاسعُ: الغزاةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا ﴾ [الاحزاب:٢٣].

[و] العاشرُ: الباغُونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَاكَنَانَ مُحَمَّدٌ أَبَسَا أَحَـدٍ مِن رِجَسَالِكُمْ ﴾ الأحزاب:٤٠].

[و] الحادي عشرُ: المسلمونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لاَنَـــوَى رِجــالاً كَنَّا نَعُدُّهُــمْ مِنَ الأَشْرَارِ ﴾ [ص:٦٢].

والثاني عشــرَ: ضعفـاءُ المسـلمين<sup>(٢)</sup> ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَلَـولاً رِجَـالٌ مُؤْمِنُـونَ وَنِسَـاءً مُؤْمِناتٌ ﴾ [الفتح:٢٥].

[و] الثالثَ عشرَ: رحالٌ مِنَ الحِنِّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِن ﴾ [الحن:٦].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: المستنجين، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) -في الأصل: المسلمون، وهو سهو.

# بابُ: الرَّجلَينِ

#### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: الشاهدانِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَين ﴾ [البقرة:٢٨٢].

[و] الثاني: عثمانُ -[رضيَ اللهُ عنهُ]-، وأبو جهلٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَشَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمْ لاَيَقْدِرُ ﴾ [النحل:٧٦].

وَالثالث: الآحادُ مِنَ الأممِ الماضيةِ؛ أحدُهُما مؤمنٌ، وهوَ: يهودا، والآخرُ كافرٌ، وهوَ: أبو القرطوسِ. وقيلَ: أبو الطروس<sup>(۱)</sup>، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْن﴾ [الكهف:٣٢].

َوْ] الرابعُ: إسرائيليُّ، وقبطيُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَجُلَيْ نِي يَقْتَ لَانَ ﴾ [القصص:١٥]، [الأول]: يوشعُ بنُ نون، والثاني كالوتُ بنُ يوقنا، كقولِهِ تعالى في المائدةِ: ﴿ قَالَ رَجُلانِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ [الآية:٢٣].

# بابُ: الرجلِ

#### على تسعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الشاهدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَرَجُلٌ وَامْرَأْتَانَ ﴾ [البقرة:٢٨٢].

والثاني: أخّ لأمٍ، كقولِهِ تعمالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُمورَثُ كَلاَلَةً أَوِامْواَةٌ وَلَـهُ أَخّ أَو أُخْتٌ ﴾ [الساء:١٢].

والثالث: آدمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَو جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً ﴾ [الانعـام:٢٠٩]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ﴾ [يونس:٢].

والرابع: النبيُّ [ﷺ]، كقولِهِ تعـالى: ﴿ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً ﴾ [الإسراء:٢٤]، نظيرُهَا في الفرقان: [الآية:٨].

والخامس: ذَكَرٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً ﴾ [الكهف:٣٧].

<sup>(</sup>١) - أدرج هذا الإسم في الوحه التالث من باب الجنة يا قرطوس، وفي الوحه الخامس من باب الصاحب: القرطوس.

[و] السادسُ: حبريلُ المؤمنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ ﴾ في المقصصِ: [الآبه: ٢٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَكُتُمُ إِيمَانَــهُ ﴾ إغانــهُ ﴾ إغانــهُ ﴾

[و] السابعُ: حبيبٌ النجار كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَـالَ يَاقَوم ﴾ [بس:٢٠].

[و] الثامنُ: رحلٌ مِنَ الرحالِ، كقولِـهِ تعالى: ﴿ صَـَوَبَ اللهُ مَشَلاً رَجُـلاً فيـهِ شُـوَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ﴾ [الزمر:٢٩].

[و] التاسعُ: الوليدُ بنُ المغيرةِ أو أبو مسعودٍ النَّقَفي، كقولِهِ تعــالى: ﴿ وَقَـالُوا لَـولاً نُـزُلُ هَـٰذَا الْقُرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزحرف:٣١].

## باب: الرجاء

على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: الطمعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يَوْجُونَ رَحْمَةَ اللهِ ﴾ [البقرة:٢١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَمَّنْ هُوَ فَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْـلِ ﴿ وَيَوْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء:٢٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَمَّنْ هُوَ فَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْـلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْلَرُ الآخِرَةَ وَيَوْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴾ [الزمر:٩].

والثاني: الخوفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لاَيَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ [يونس:٧]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لآتٍ ﴾ [العنكبوت:٥].

والثالث: الرغبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْقُوَاعِـدُ مِنَ النَّسَاءِ اللَّتِي لاَيَرْجُونَ نِكَاحاً ﴾ [النور: ٦٠].

والرابع: العلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَالَكُمْ لاَتُوْجُونَ اللهِ وَقَاراً ﴾ [نوح:١٣]. بابُ: الرُّشدِ

على سبعةِ (١) أوجهٍ:

أحدُها: الحقُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَد تَبَيُّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيُّ ﴾ [البقرة:٢٥٦].

 <sup>(</sup>۱) - إن الأصل: تسعة، وهو سهو.

والثاني: الحفظُ في المالِ والصلاحُ في الدينِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُم رُشْداً ﴾ [النساء: ٦].

والشالث: الإسلام، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَإِن يَووا سَبِيلَ الرُّشُهِ لاَيَتْخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

والرابع: المَخرجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً ﴾ [الكهن:١٠].

والحنامس: موفقاً، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِدًا ﴾ [الكهف:١٧].

والسادسُ: الهدى، كقولِـهِ تعـالى في البقـرةِ: ﴿ لَعَلَّهُـمْ يَرْشُـدُونَ ﴾ [الآية:١٨٦]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ مُمَّا عُلَمْتَ رُشُدا﴾ [الكهن:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ [الحمرات:٧].

[و] السابعُ(١): الصوابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا رَشَداً ﴾ [الحن: ١٤]. بابُ: ١لوشيدِ

## على وجهَين:

أحدُهُما: مَنْ يَأْمُرُ بالمعروفِ، وينهى عَنِ المنكرِ، ويدلُّ على الصلاحِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَيسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيلًا ﴾ [مود:٧٧].

والثاني: الضالُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ [هود:١٨٧]، وهذا منَ النافينَ (٢) ، ومعناهُ: أنتَ السفيهُ الضالُّ.

# باب: الرجيم

#### على خمسة أوجهٍ:

أحدُها: اللعينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنِّي أَعُيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [آل عمران:٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ [الحمر:٣٤].

والثاني: القتلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَولاً رَهْطُكَ لَرَجَمْنَـاكَ ﴾ [مود:٩١]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ لَئِنْ لَمْ تَنتَهُوا لَنَوْجُمَنَّكُمْ ﴾ [يس:١٨].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: التاسع، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – الأصل: النافون، وهو سهو.

والثالث: الظنُّ بالغيبِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالغَيبِ ﴾ [الكهف:٢٢].

والرابع: الشتمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَا إِبْرَاهِيـمُ لَئِن تَنتَـهِ لأَرْجُمَنَّـكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّـاً ﴾ [مريم:٤١].

والخامس: الرميُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ ﴾ [المك:٥]. بابُ: الوقيب

#### على وجهَين

أحدُهُما: الحفيظُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾ [الاحزاب:٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لاَيَوْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ ﴾ في موضِعَين: [التوبة ٨ و١٠)، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَمْ تَوْقُبُ قَولِي ﴾ [طه:٤٤].

والثاني: المسيطرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ [مود:٩٣]. بابُ: الرجس

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: الحرامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ ﴾ [المائدة: ٩٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّـهُ رِجْـسٌ أَوفِسْـقاً ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

والثاني: عبادةُ الأوثانِ (١).

# باب: الريح

## على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: الريحُ بعينِها، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَصْرِيفِ الريّاحِ ﴾ [البقرة:١٦٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُو اللّهِ عَالَى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الريّاحَ لَوَاقِحَ ﴾ ﴿ وَهُو اللّهِ عَالَى]: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الريّاحَ لَوَاقِحَ ﴾ [الخحر:٢٢]، نظيرُها في الفرقانِ: [الآية:٤١] والروم: [الآية:٤١] والجاثية: [الآية:٥] والذارياتِ: والآية:٤١].

<sup>(</sup>١) لم يدرج الشيخ شواهدَ على هذا الوجهِ.

[و] الثاني: ريحُكُمُ (١) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَتَنَازَعُوا فَتَفْشَـلُوا وَتَلْهَـبَ رِيحُكُـمُ ﴾ [الأنفال:٤٦] (٢) .

[و] الثالثُ: الرائحةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لِأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٩٤]. بابُ: الرهطِ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الأقرباءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلُولاً رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ﴾ [مود:٩١].

والثاني: القومُ الذينَ كَانُوا ذَوِي عَسَرةٍ في العيد، كَقُولِـهِ تَعَالَى: ﴿ فِي الْمَدِينَـةِ تِسْعَةُ رَهُطِ﴾ [النمل:٤٨].

# باب: الركض

على وجهَين:

أحدُهُما: الهربُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَوْكُضُونَ ﴾، ﴿لاَتُوْكُضُوا ﴾ [الانياء:١٢ ر ١٣].

والثاني: الضربُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ﴾ [ص:٢٤]. بابُ: الرميم

# على وجهَين:

أحدُهُما: الفنيتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ [يس:٧٨].

والثاني: الرمادُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَاتَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيهِ إِلاَّ جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ والثاني: الرمادُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَاتَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيهِ إِلاَّ جَعَلْتُهُ كَالرَّمِيمِ

# بابُ: الرَّوح

على وجهَين:

أحدُهُما: الرحمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُوا مِن رَوحِ الله ﴾ [يوسف:٨٧].

<sup>(</sup>١) - المراد:حدتكم وشدتكم.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: ولا تنابزوا بالالقاب، وهو سهو.

والثاني: الراحةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَرَوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ [الوانعة: ٨٩]. وقــالَ سـعيدُ [بنُ حُبَيْرٍ]: الرَّوحُ الفرحُ. وقال مُحاهِدٌ: الرَّوحُ الرحمةُ.

بابُ: الرَّيحان

## على وجهَينِ:

أحدُهُما: الزرعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفُ وَالرَّيْحَانُ ﴾ [الرحمن:١٦]. قال ابنُ عباسٍ: التينُ. وقالَ مجاهدٌ الزرعُ. وقالَ الكلبيُّ: الدقيقُ والسويقُ وما يُعَاشُ بِه (١) . وقالَ موسى ابنُ عقبةُ: مايؤكلُ. ويُقالُ: خضرةُ الزرع. ويقالُ: مايكونُ على الساق.

والثاني: الرزقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَرَوحٌ وَرَيْحَـانٌ وَجنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ [الوانعة:٨٩]. قالَ أبو العاليةِ: هوَ ريحانُ الجنةِ.

<sup>(</sup>۱) – في الأصل: يعاشُ الناسُ به، وهو سهو.



# كتابُ: الزايِ

#### وهيَ على ستةِ أبوابٍ:

الزيغُ، الزكاةُ، الزبرُ، الزخرفُ، الزوالُ، الزحرُ.

# بابُ: الزَّيْغ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: المَيْلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَبَّنَا لاَتُوغِ قُلُوبَنَا ﴾ [آل عمران:٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ﴾ [التوبة:١١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَـا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ [سبإ:١٢].

والثاني: الشُّحوصُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الْحَنَـاجِرَ ﴾ [الأحزاب:١٠].

# باب: الزكاةِ

#### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الزكاةُ بعينِها، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَقِيمُـوا الصَّلاَةَ وَآتُـوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة:٣٤]، ونظيرُها في البقرة: [الآيتين:٨٠ ر١١٠]، والتوبة: [الآيتين:٥ ر٧١]، والأنبياء: [الآيتين:٨٣].

والثاني: السَّماءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ خَيْراً مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً ﴾ [الكهف: ٨١].

والثالث: الصلاحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَحَنَاناً مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴾ [مريم:١٣].

والرابع: قولُ: ﴿لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأُوصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَادُمْتُ حَيَّا ﴾ [مربم: ٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَوَيْـلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ ﴾، ﴿ الَّذِيـنَ لاَيُؤْتُــونَ الزَّكَـاةَ ﴾ [مربم: ٣١]،

# بابُ: الزُّبُرِ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الأحبارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِالبَينَاتِ وَالزُّبُو وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ [آل عمران:١٨٤].

والثاني: القطعُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ ءَآتُونِـي زُبُـرَ الْحَدِيــهِ ﴾ [الكهـنـ:٩٦]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَينَهُمْ زُبُراً ﴾ [المومنون:٣٠].

والثالث: الكتبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً ﴾ [انساء:١٦٣].

## بابُ: الزخرفِ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: التزيينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُوحِي بَعْضُهُ مَ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ﴾ [الأنعام:١١٢].

والثاني: الحسنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا ﴾ [بونس:٢٤]. والثالث: الذهبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيتٌ مِن زُخْرُفٍ ﴾ [الإسراء:٣٣]، ﴿ وَسُرُراً عَلَيهَا يَتَّكِئُونَ ﴾، ﴿ وَزَخْرُفاً ﴾ [الزعرف:٣٤ ر ٣٥].

# بابُ: الزوال

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الحروبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَؤُولَ مِنْهُ الجَبَالُ﴾ [يراميم:٤٦]. [و] الثاني: المَيْلُ عَنْ أَمْكِنتِها، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَوُولاً وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَ مُسْكَهُمَا ﴾ [ناطر:٤١].

# بابُ: الزجرِ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الزجرُ بعينيهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْواً ﴾ [الصانات:٢].

والشاني: نفخةُ الصورِ كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ في الموضعيْــنِ: والصافات: ١٩، والنازعات: ٢١٣.

# كتاب: السين

### على ثلاثة وثلاثين باباً:

السواءُ، السمعُ، السفهاءُ، السماءُ، سَوَّى، سبحانَ، السحودُ، السوءُ، السبيلُ، السعيُ، السريعُ، السلمُ، السوالُ، السكينةُ، السَّيدُ، السَّيةُ، السلطانُ، السديدُ، السلامُ، السحرُ، السحرُ، السلمُ، السبعُ، الس

# بابُ: السواءِ

### على ستةِ أوجهِ:

أحدها: المستوى، كقولِهِ تعالى: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْدُرْتَهُم ﴾ [البقرة:٦]، و قولِهِ تعالى: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ [الراهيم: ٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَوَ اللهَمْ ﴾ [المنانقون:٦].

والثاني: العدلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَينَنَا و بَينَكُمْ ﴾ [آل عمران: 13]، وقولِهِ تعالى: ﴿ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾ وقولِهِ تعالى: ﴿ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴾ [ضلت: ١٠].

[و] الثالثُ: الأمرُ البَينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَانبِدْ إِليهِمْ عَلَى سَـوَاءٍ ﴾ [الانفال:٥٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلُ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ [الانبياء:١٠٩].

[و] الرابع: القصدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَ ضَلُوا عَن سَوَاءِ السَّبيلِ ﴾ [المائدة:٧٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيني سَوَاءَ السَّبيل ﴾ [القصص:٢٢].

[و] الخامس: شُرَّعٌ (١)، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَهِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾ [النحل: ٧١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنْتُمْ وَالْبَادِي ﴾ [الحج: ٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ ﴾ [الرم: ٢٨].

والسادسُ: الصراطُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾ [الصانات:٥٥].

<sup>(</sup>١)- في الأصل: شرعا، وهو سهو.

## بابُ: السمع

#### على تسعةِ أوجهٍ:

أحدهًا: القلبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ [البقرة:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [البقرة:٢٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَخَتَمَ اللهُ على سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ ﴾ [الجائية:٢٣].

[و] الثاني: سمعُ الآذان، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيكَ وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكَنَّةً ﴾ [الأنعام: ٢٥]، ومثلُهُ في يونسَ: [الآية: ٢٤]، وسورةِ محمد [ﷺ الآية: ٢١]، [وقولُهُ تعالى]: ﴿ حَتَّى يَسْمَعُ كَلاَمَ اللهِ ﴾ في التوبةِ [الآية: ٢] وفي لقمانَ: [الآية: ٧] و [قولُهُ تعالى في] الجاثية: ﴿ كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا ﴾ [الآية: ٨].

[و] الثالث: سمع بلا آلةٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴾ [البقرة:١٨١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَكَانَ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ والبقرة:٢٢٤]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾. حيثُ كانَ والنساء:١٤٨ و...].

[و] الرابعُ: القبولُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَقَـالُوا سَـمِعْنَا وَ أَطَعْنَـا ﴾ [البقرة:٢٨٥]، [وقولِـهِ تعالى]: ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة:٩٣].

[و] الخامس: بحيبُ الدعاءِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ [البقرة:٣٨].

والسادسُ: القّوالونَ(١) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ [المائدة: ١١].

والسابع: الجواسيسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَفيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ [التوبة:٤٧].

والشامنُ: الطاعةُ، كقولِهِ تعالى في يونسَ: [الآية:٢٧]، والنحلِ: [الآية:٢٥]، والسرومِ: [الآية:٢٠]، والسرومِ: [الآية:٢٧]، و [قولُهُ تعالى] في القصصِ: [الآية:٢٧]، وحم السحدةِ [الآية:٢١]: ﴿ أَفَلاَ تَسْمَعُونَ ﴾ .

[و] التاسعُ: الشهادةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِكُم فَاسْمَعُونِ ﴾ [يس:٢٠]. أي: فاشْهَدُوا يا أَيُها الرسلُ.

<sup>(</sup>١) – في الأصل: القوالين، وهو سهو.

## باب: السفهاء

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الخرقي، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ﴾ [البقرة:١٣].

[و] الثاني: الجهالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ [البقرة:١٤٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ سَفِها أَوْضَعِيفًا ﴾ والبقرة:٢٨٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ أَولاَدَهُمْ سَفَها بِغَيرِ عِلْمٍ ﴾ والأنعام:٤٠].

والثالث: الحسرانُ،كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ والبقرة:١٣٠]. وقبالَ أبو رَوْق: عَجِزَ بنفسِهِ. وقال: أبو عُبَيدٍ: أُهْلِكَ برأيهِ. وقالَ الكلبيُّ: كُلُّ مَنْ قتلَ نفسَهُ. ويُقالُ:حَمُقَّ رآيَهُ. بابُ: السماء

#### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: واحدُ السمواتِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩]، نظيرُها في حم السحدةِ: [الآية: ٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله لَـهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٠].

[و] الثاني: المطرُ، كفولِهِ تعالى: ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيكُمْ مِدْرَاراً ﴾ [مود:٥٠].

[و] الثالث: السقف، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [الحج: ١٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ [مرد: ١٠٨]، على أحدِ أقاويلِهِمْ.

## باب: سُوَّى

#### على ثلاثة أوجه:

أحدُها: الخلقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ والبقرة: ٢٩].

[و] الثاني: تسويةُ الحلقِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً ﴾ [الكهف:٣٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّذِي خَلَقَكَ فَسَـوَّكَ ﴾ [الانفطار:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ فَسَـوًى ﴾ [الأعلى:٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴾ [القيامة:٣٨].

والثالث: العذابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء:٩٨]، معناهُ: إذ نعذُبُكُمْ يا معشَر الشياطين برب العالَمينَ في الطاعةِ.

#### باب: سبحان

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: التَّنْزِيهِ، كقولِهِ تعالى: في البقرةِ: [الآية:١١٦] وآل عمرانَ: [الآية:١٩١]، والنساءِ: [الآية:١٧١]، والمائدةِ: [الآية:٢١]، ويونسَ: [الآية:١٨]، والأنعامِ: [الآية:٢٠]، والأنعامِ: [الآية:٢١]، والأنبياءِ: [الآية:٢٢]، والفرقانِ: والمنحلِ في موضعيْنِ: [الآيتن:١٥ ٧٥]، وبني إسرائيلَ: [الآية:٣٤]، والأنبياءِ: [الآية:٢٢]، والفرقانِ: [الآية:٢٨]، وسبإ: [الآية:٤١]، والزخرفِ: [الآية:٢٠]، والطورِ: [الآية:٣٤]، والحشرِ: [الآية:٢٢]،

والثاني: التعجبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [الإسراء:١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ سُبْحَانَ رَبَنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَنَا لَمَفْعُولاً ﴾ [الإسراء:١٠٨].

والثالث: الصلاةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ.تُمْسُونِ ﴾ [الروم:١٧].

[و] الرابعُ: الاستغفارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سُبْحَانَ رَبِنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ [القلم: ٢٩]. بابُ: السجه د

## على ستةِ أوجهٍ:

أحدُها: سحودُ الشكرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ اسْجُدُوا لَآدَمَ﴾ في البقرةِ: [الآية:٣٤]، نظيرُها في الحجر<sup>(۱)</sup>: [الآية:٣٣]، وص: [الآية:٣٧].

[و] الثاني: المصلُون، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالرُّكِعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة:١٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَامَرْيَمُ ﴿ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ [آل عمران:١١٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَامَرْيَمُ اللَّيلِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي ﴾ [آل عمران:٤٤]، و[قولُهُ تعالى] في الدهرِ: ﴿ وَمِنَ اللَّيلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِحُهُ ﴾ [الآية:٢٦]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ [ق:٠٤]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ [ق:٠٤]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاللهُ لَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ [المحر: ٩٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ [المسَّجِدِينَ ﴾ [المَّعراء: ٢١٩].

<sup>(</sup>١)– في الأصل: الحج، وهو سهو.

[و] الثالثُ: السحودُ بعينيهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارِكَعُوا واسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبُّكُمْ﴾ [الحج:٧٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرَبْ ﴾ [العلن:١٩].

[و] الوابعُ: التسخيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سُجَّداً للهِ وَهُــمْ دَاخِرُونَ ﴾ [النحل:٤٨]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَالنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَانَ ﴾ [الرحن:٦].

[و] الخامس: التواضعُ، كقولِهِ تعالى في يوسفَ: ﴿ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ﴾ [الآية: ١٠].

[و] السادسُ: الخضوعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإَذَا قِيلَ لَهُــمُ اسْجُدُوا لَـلرَّحْمَنِ قَـالُوا وَمَـا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُونَا ﴾ [الفرقان: ٢٠].

# باب: السُّوء

## على اثني عشر وجهاً:

أحدُها: الشدةُ، كقولِهِ تعمالى في البقرة: [الآية:٤٩]، وإبراهيمَ: [الآية:٢٦]: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ [الآية:٢٦]، و[قولُهُ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ والآية:٢١]، و[قولُهُ تعالى] في الرمرِ: ﴿ مِن تعالى] في الرمرِ: ﴿ مِن سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ [الآية:١٨]، و[قولُهُ تعالى] في الزمرِ: ﴿ مِن سُوءَ الْعَنَابِ ﴾ [الآية:١٨]، وإقولُهُ تعالى] في الزمرِ: ﴿ مِن سُوءَ الْعَذَابِ يَومَ الْقَيَامَةِ ﴾ [الآية:٤٧].

[و] الشاني: القتلُ والهزيمةُ، كقولِهِ تعالى في آلِ عمرانَ: ﴿ لَـمْ يَمْسَسُهُمْ سُـوءٌ ﴾ والآية:١٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا ﴾ في الأحزاب: والآية:١٧].

والثالث: الذنبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمِلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ [الساء:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ [الساء:١٢]، و[قولُهُ تعالى] في الأنعامِ: ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ﴾ [الآية:٤٥].

والرابع: السرقةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴾ [النساء:١١٠].

والخامس: الشتمُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلاَّ مَن ظُلِمَ﴾ [النساء:١٤٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ ﴾ [المتحنة:٢].

والسادسُ: العقرُ، كقولِهِ تعالى في الأعرافِ: [٣٣] وهودٍ [٢٤]: ﴿وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءَ﴾. والسابعُ: الضُّرُ، كقولِهِ تعالى في الأعرافِ: ﴿ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ ﴾ والآبة: ١٨٨]، وقولُهُ تعالى في النمل<sup>(١)</sup>: ﴿ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ ﴾ والآبة: ٢٣].

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>- في الأصل: والنمل، وهو سهو.

والثامنُ: الزنى، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ والفَحشَاءَ ﴾ [بوسف:٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَا تَعَالَى: ﴿ مَا جَزَاءُ مَن أَرَادَ بِأَهلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ ﴾ [بوسف:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَا عَلَيهِ مِن سُوءٍ ﴾ [بوسف:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بالسُّوءِ ﴾ [بوسف:٣٠].

والتاسعُ: العندابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَسُومٍ مُسُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَـهُ ﴾ [الرعد: ١١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الخِزْيَ اليَومَ والسُّوءَ على الكَافِرِينَ ﴾ [النحل: ٢٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوْأَى ﴾ [الردم: ١٠].

والعاشرُ: بئسَ، كقولِهِ تعالى في الرعــــدِ: [الآيــة:٢٥]، والطــولِ [الآيــة:٢٥]: ﴿ وَلَــَهُمْ سُــوءُ الدَّارِ ﴾.

والحادي عشرَ: الشرك، كقولِهِ تعالى في النحلِ: ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ﴾ [الآية:٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَ وَقُولِهِ تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَ النَّالَةِ اللَّهُ وَالنَّالَةِ ﴾ [النحل: ١١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا ﴾ [النحم: ٣١].

[و] الثاني عشرَ: البياضُ، كقولِهِ تعالى في طه: [الآية:٢٢]، والقصصِ الآية:٣٣]: ﴿اسلُكُ يَدَكَ في جَيبِكَ تَخرُجُ بيضاءَ مِنْ غَير سُوء ﴾.

## باب: السبيل

## على أربعةَ عشرَ وجهاً:

أحدُها: الطريقُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الابة:٢٧]، والتوبـةِ: [الآبـة:٢٦]، وبـني إسـرائيلَ: [الآبـة:٢٦]، والروم [الآبـة:٢٨]: ﴿ وَلاَ يَهْتَـدُونَ سَبِيلًا ﴾، وقولُـهُ تعـالى: ﴿ وَلاَ يَهْتَـدُونَ سَبِيلًا ﴾ [النساء:٨٩]، وقولُهُ تعالى: ﴿ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبيل ﴾ [القصص:٢٢].

والثاني: طريقُ الهدى، كقرلِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ فَقَد ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ﴾ [الآية:١٠٨]، ومثلُهُ في المائدةِ قولُهُ تعالى: ﴿ وَأَضَّلُ عَن سَوَاءِ السَّبيلِ ﴾ في الموضعَين: [الآيتين:٦٠ ر ٧٧].

[و] الثالثُ: الطاعةُ، كقولِـهِ تعـالى في البقـرةِ: ﴿ وَقَـاتِلُوا فِي سَـبيلِ اللهِ ﴾ [الآيـة:١٩٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّهُ يَا اللهِ ﴾ [البقرة:٢٦١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّهُ يَنَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ يَنَ عَالَى: ﴿ اللَّهُ يَا اللهِ كَا اللهِ عَمْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَى: ﴿ اللَّهُ عَالَى اللهِ وَاللَّهُ مِنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبيلِ الطَّاعُوتِ ﴾ [الساء:٢٧].

والرابع: الإثمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَيسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَيِّيْنَ سَبِيلٌ ﴾ [آل عمران:٧٥]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ ﴾ [التوبة:٩١].

[و] الخامس: البلاغُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَن استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران:٩٧].

[و] السادسُ: المحرجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أُو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سبيلاً ﴾ [النساء:١٥]، وقولُـهُ تعالى: ﴿ فَضَلُوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبيلاً ﴾ في بني إسرائيلَ: [الآبة:٤٨]، والفرقان: [الآبة:٤٩].

[و] السابعُ: المسلكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ في النساء: الآية:٢٧]، وبني إسرائيل: [الآية:٣٣].

والثامنُ: العَلقَةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيهنَّ سَبيلاً ﴾ [النساء:٣٤].

والتاسع: الهدى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللهُ فَلَن تَجِدَ لَـهُ سَبِيلاً ﴾ في موضعينِ: [النساء:٨٨ و ١٤٣]، نظيرُها في عسّق: [الآية:٤٦].

والعاشر: الحجة، كقولِهِ تعالى في النساءِ: ﴿ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُم عَلَيهِم سَبِيلاً ﴾ [الآية: ٩٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ [انساء: ١٤١].

والحادي عشرَ: الدينُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَـهُ الْهُدَى وَيَتْبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء:١١٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُويِدُونَ أَن يَتْخِذُوا بَـينَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [النساء:١٥٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلٍ رَبِّكَ بِالحِكَمَةِ ﴾ [النحل:١٢٥].

والثاني عشرَ: المسألةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُل هَذِهِ سَبِيلي أَدَعُو إِلَى اللهِ ﴾ [بوسف:١٠٨]. والثالثَ عشرَ: العدوانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى:٤١].

والرابعَ عشرَ: السبيلُ بالطاعةِ، كقولِـهِ تعـالى في المزمـلِ: [الآيـة:١٩]، والدهـرِ [٢٩الآيـة:]: ﴿ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إلى رَبِّهِ سَبيلاً ﴾.

# باب: السعي

#### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: العملُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَسَعَى فِي خَرَابِهِا ﴾ [البقرة: ١١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُم لَشَتَّى ﴾ ﴿ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُوراً ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ سَعِيكُم لَشَتَّى ﴾ [الليل: ٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَالذَيْنَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾ [الحج: ١٥].

والثاني: المشيُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِيًا ﴾ [البقرة:٢٦٠]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ [الحامات:٢٠٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ [الحملة:٥].

والشالث: الإسراعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسَعَى ﴾ [النبا:٨]. وقولُهُ تعالى: ﴿ وَ أَمَّا مَن جَاءَكَ يَسَعَى ﴾ [النبا:٨].

[و] الوابعُ: إلى البدع ومذاهبِ السوءِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ اللَّينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ﴾ [المائدة:٣٣].

# باب: السّريع

#### على وجهَين:

أحدُهُما: كَأَنَّهُ قد حَاءَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَا لللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [البقرة:٢٠٢].

والثاني: الفراغ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ ظُلْمَ اليَومَ إِنَّ اللهِ سَوِيعُ الحِسَابِ ﴾ [غانر:١٧]، و[قولُهُ تعالى] في الأنعام: ﴿ وَهُو السَوعُ الحَاسِينَ ﴾ [الآية: ٢٢]: إذا حاسَبَهُم فرغَ اللهُ سبحانَهُ وتعالى مِن حِسابِ الخلائقِ بمقدارِ طرفةِ عينٍ. وقالَ ابنُ عباسٍ: فرغَ اللهُ مِن حسابِ الخلائقِ بمقدارِ نصفِ يومٍ مِن أيامِ الدنيا.

# باب: السلم

#### على وجهين:

أحدُهُما: الصلحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا للسَّلمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ [الانفال: ٦١]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ﴾ [محد: ٣٥].

والثاني: الإسلام، كقولِ عالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً ﴾ [البقرة: ٢٠٨]. قال ابنُ عباسٍ: هو الإسلامُ. وقالَ طاووسُ: في الدينِ. وقالَ بحاهدٌ في الأعمالِ كُلُها. وقالَ ربيعٌ: في الطاعةِ. وقالَ سفيانُ الثوريُّ: في أنواع البِرِّ.

## باب: السؤال

## على خمسة أوجه:

أحدُها: الاستفهامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلُّ هُم ﴾ [المائدة: ٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ ﴾ ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ ﴾ [البقرة: ٢١٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ ﴾ [البقرة: ٢١٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

والثاني: سؤالُ الحاحةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ [النساء:٣٣].

والثالث: التَّعَنُّتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَسْأَلُكَ أَهِلُ الكتابِ أَنْ تُنَزِلَ عَلَيهِم كِتَاباً مِنَ السَّمَاء ﴾ [النساء:١٥٣].

والرابع: الامتحانُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجبالِ ﴾ ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجبالِ ﴾ [الكهن: ٨٦]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجبالِ ﴾ [الحهن: ١٠٥].

والخامس: الاحتجاجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُــؤَالِ نَعجَتِكَ إلى نِعاجِـهِ ﴾ [ص:٢٤].

## بابُ: السكينةِ

على وجهَين:

أحدُهُما: الطمأنينة، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ اللهُ سَكَيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ هُوَالَّـذِي التوبة:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ هُوَالَّـذِي أَنزَلَ السَّكِينَةُ فَلُوبِ المُؤمِنينَ ﴾ [الفتح:٤].

والثاني: الثباتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْ يَاتَيَكُمُ النّابُوتُ فيهِ سَكِينَةٌ هِن رَبِكُم وَيَقِيّةٌ ﴾ [البقرة:٢٤٨]. قالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ: السكينةُ ريحٌ هَفَافةٌ (١) لها رأسان، ووجة كوجهِ الإنسان. ويُقالُ: شيءٌ [لهُ] رأسٌ وجناحان وذَنب. ويُقالُ: شيءٌ ميتٌ، لَهُ رأسٌ كرأسِ الهرقِ، فإذا أُرادَ بنو إسرائيلَ الحربَ فَزِعُوا إليهِ، فإنْ صرخَ علمُوا بنيءٌ ميتٌ، لَهُ رأسٌ كرأسِ الهرقِ، فإذا أُرادَ بنو إسرائيلَ الحربَ فَزِعُوا إليهِ، فأنْ صرخَ علمُوا بالظفر. وقالَ السديُّ: طشتٌ مِن ذهبٍ تُغسلُ فيهِ قلوبُ الأنبياءِ. ويُقالُ الروحُ إذا اختلفَ بنو إسرائيلَ في شيءِ اعتمدُوا عَلَيه، فأخبرَهم شأنَ ما اختلفُوا فيه. وقالَ عطاءُ بنُ أبي رباحٍ: آياتُ اللهِ يسكُنُ إليها قلوبُ بني إسرائيلَ. وقالَ ربيعُ بنُ أنسٍ: الرحمةُ. وقالَ قتادةُ: الوقارُ. ويُقالُ: الأمنُ. ويقالُ: التابوتُ والسكينةُ شيءٌ واحدٌ ، الاترى أنَّ التابوتَ لمّا رُدَّ إليهم سكنوا إليهِ وزالَ (١) منهم خوفُ العدوِّ.

<sup>(</sup>١)- هفافة: سريعة المرور في هبوبها.

<sup>(</sup>٢)– سريعة المرور في غير استواء.

ث الأصل: سكنوا إليهم زال.

#### باب: السيدِ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الحليمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَسَيداً وَحَصُوراً وَنبِياً مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [آل عمران:٣٩]. والثاني: الزَّوجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَلْفيا سَيدَهَا ﴾ [برسن:٢٥].

والثالث: الرئيسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُواءَنَا ﴾ [الأحزاب:٦٧].

## باب: السّيئة

## على ثمانيةِ أوجهٍ:

أحدُها: القتلُ والهزيمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَينَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ في آل عمرانَ: والآية: ١٦٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَينَةٌ يَقُولُوا هَا مِنْ عِنادِكَ ﴾ والنساء: ٧٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَ مَا أَصَابَكَ مِن سَينَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ والنساء: ٧٩].

والشاني: الشركُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَسن جَاءَ بِالسَّيئَةِ فَسلا يُجْوَى إلاَّ مِثلَهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، نظيرُها في النملِ: [الآية: ٢٠]، والقصص: [الآية: ٢٤]، و[قولُهُ تعالى] في يونسَ: [الآية: ٢٧]، والنحلِ [الآبتين: ٣٤ ره٤]: ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيثَاتِ جَزَاءُ سَيَّعَةٍ بِمِثْلِهَا ﴾.

والثالث: القَحطُ والجُدُوبَةُ، [كَقُولِهِ تعالى]: ﴿ وَإِن تُصِبِهُم سَيْنَةٌ يَطَّيّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَه ﴾ والأعراف:١٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّينَةِ الْحَسَنَةَ ﴾ والأعراف:٩٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّينَاتِ ﴾ والأعراف:١٦٨].

والرابع: الضُّرُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيمَاتُ عَنَّى ﴾ [مود:١٠].

والخامس: عملُ قومِ لوطٍ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعمَلُونَ السَّيئَاتِ ﴾ [هود:٧٨].

والسادسُ: العذابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وُيَسْتَعجِلُونَكَ بِالسَيْئَةِ قَبَـلَ الْحَسَنَةِ ﴾ [الرعد:٦]، وقولُهُ تعالى: ﴿ يَا قُومٍ لِمَ تَستَعْجِلُونَ بِالسَّيْئَةِ ﴾ في النملِ: [الآية:٤٦]، وقولُهُ تعالى: ﴿ سَيْئَاتُ مَا عَمِلُوا ﴾ [الآية:٤٤]، وفي الزمرِ قولُهُ تعالى: ﴿ سَيْئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ [الآية:٤٤]، وفي الخائيةِ [قولُهُ تعالى: ﴿ سَيْئَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ [الآية:٤٤]، وفي الخائيةِ [قولُهُ تعالى: ﴿ سَيْئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ ﴾ [الآية:٣٣].

والسابعُ: القولُ القبيحُ، كقولِهِ تعالى في الرعدِ: ﴿ وَيَكَدُّرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْمَــَةَ ﴾ [الآية:٢٢]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلا إِللَّهِ هِيَ أَحسَنُ السَّيْمَةَ ﴾ [المومنون:٢٦]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلا

تَستَوي الْحَسنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ إِذْفَعْ ﴾ في حم السجدة (١): [الآبة: ٣٤].

[و] الشامنُ: الشركُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّنَاتُ مَا مَكَـرُوا ﴾ في الطـولِ: [الآية:٤٥].

# باب: السلطان

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الحُجَةُ، كقولِهِ تعالى في آل عمرانَ: [الآية:١٥١] والأعرافِ: [الآية:٣٣] والحجّ [الآية:٢٧]: ﴿ مَالَمَ يُنزُلُ بِهِ سُلْطَاناً ﴾، وفي هودٍ: [الآية:٢٩] والطولِ: [الآية:٣٣] قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلطَانٍ مُبِينٍ ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمْ لَكُم سُلطَانٌ مُبِينٌ ﴾، ﴿ فَأَتُوا ﴾ [الصانات:١٥٥] و ١٥٦].

والثاني: الغلبةُ والملكُ، كقولِهِ تعالى في الحجرِ: ﴿ إِنَّ عِبادِي لَيسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ ﴾ والآية: ٢١]، وقولُهُ وقولُهُ تعالى]: ﴿ إِنَّمَا سُلطَانَهُ عَلَى اللَّينَ يَتَوَلَّونَهُ ﴾ في النحل والآية: ٢١)، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلْطَانَ إِلاَّ لِنَعلَهُ ﴾ [سبا: ٢١]، و[قولُهُ تعالى] في الصافاتِ: ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيكُمْ مِن سُلْطَانَ ﴾ والآية: ٣٠].

## باب: السَّديدِ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الصَّوابُ والعدلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلْيَقُولُوا قَولاً سَدِيداً ﴾ [النساء: ٩]. والثاني: يمعنى ﴿لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾، كقولِهِ تعالى في الأحزاب: ﴿ وَقُولُوا قَولاً سَــدِيدًا ﴾ والآية: ٢٧٠.

# باب: السَّلام

#### على خمسة أوجه:

أحدُها: هو الله تعالى، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَهْدِي بِهِ اللهَ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ ﴾ [الماعدة:١٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَا للهُ وَاللهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: السجدة، وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)\_</sup> في الأصل: الأنعام، وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(T)</sup>- في الأصل: يونس، وهو سِهو.

يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ ﴾ [يونس:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ﴾ [الحشر:٢٣].

والثاني: التحية، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة ﴾ [الانعام: ٤٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُم فَنِعمَ عُقبَى السَّار ﴾ [الرعد: ٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِن عِنلِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [النور: ٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلاَمٌ ﴾ [الاحراب: ٤٤].

والثالث: السلامةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ ذَلِكَ يَومُ الْخُلُودِ ﴾ [ق:٣٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كُونِي بَرْدًا وَ سَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الانبياء:٦٩].

والرابع: الخيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ ﴾ في هـودٍ: [الآية: ٢٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ﴾ [مريم: ٤٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْحَافِلُونَ قَالُوا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجَاهِلِينَ ﴾ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا ﴾ [الفرقان: ٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجَاهِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٠]، ﴿ وَقُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزحرف: ٨٩].

والخامس: الثناءُ الحسنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَـالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٢٩]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ سَلاَمٌ عَلَى مُوسَى وَقولِهِ تعالى]: ﴿ سَلاَمٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ [الصافات: ٢٠]، وقولِهِ تعالى]: ﴿ سَلاَمٌ عَلَى مُوسَى

# بابُ: السحرِ

## على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: السحرُ بعينهِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعُونَ ﴾ [الاعران:١١٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الاعران:١١٦].

[و] الثاني: الأحذُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُـنَ النَّـاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ [الأعراب:١١٦].

والثالث: المحدوعُ، كقولِهِ تعالى: في بني إسسرائيلَ: [الآية:٤٧]، والفرقـانِ [الآية:٨]: ﴿ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُورًا ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ [الشعراء:١٥٣].

والرابع: العالم، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْهِ لَكَ ﴾ [الزحرف: ٤٩].

# بابُ: السُّكونةِ

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: استقرَّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَهُ مَا مَسَكَنَ فِي اللَّيلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [الأنعام:١٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ<sup>(١)</sup> اللَّيْلَ مَكَنَّا ﴾ [الانعام:٤٦]، و[قولُهُ تعالى] في يونسَ: [الآية:٢٧] والنمل: [الآية:٨٨] والقصصِ [الآية:٣٧]: ﴿ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسكُنُوا فيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ ﴾.

والثاني: استئنَاسٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الاعراف:١٨٩]. والثالث: الطُمأنينةُ<sup>(٢)</sup>

والرابع: النزولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اسكُن أَنتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ ﴾ [البقرة:٣٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ تعالى: ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ تعالى: ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللَّهِ مَا لَكُنُوا الأَرْضَ ﴾ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [ابراهيم:٤٥]، و[قولُهُ تعالى] في بني إسرائيل: ﴿ اسْكُنُوا الأَرْضَ ﴾ والآية:٤٠٤].

## باب: السقاية

## على وجهَين:

أَحَدُهُما: بنرُ زمزمَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ مِيقَايَةَ الْحَاجِ ﴾ [التوبة:١٩].

والشاني: صواعُ الملكِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السقَايَةَ ﴾ [يوسف:٧٠].

# بابُ: السُّفرِ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: السفرُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ [النوبة:٤٦]. والثاني: الملائكةُ الذينَ كانُوا في سماءِ الدنيا، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِأَيدِي سَفَرَةٍ ﴾، ﴿ كِـرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس:١١ و١٢].

<sup>(</sup>١) –في الأصل: وجاعل، وهي قراءةُ عاصم، وحمِزة، والكسائي، انظر حجة القراءات ص:٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) - ذكر الشيخ بعدها العبارة التالية: كقولِهِ تعالى:﴿ قُلُ إِنْ صَلاَتِي وَنسَكَي وَمُحِياي وَمُمَاتِي ﴾ [الأنعام: ١٦٢]وهو سهو منهُ.

والثالث: الكتبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الحمد:٥]. بابُ: السَّبق

#### على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الفوتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ [الأنفال:٩٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّفَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [العنكبوت:٤].

والثاني: المُضِيُّ، كقولِهِ تعـالى: ﴿ لَوْلاَ كِتَـابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ ﴾ [الانفال:٦٩]، و [قولِـهِ تعالى]: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاء مَا قَدْ سَبَقَ ﴾ [طه:٩٩].

والثالث: الموتُ والهلكةُ، كقولِهِ تعمالي في الحجرِ: [الآية:٥]، والمؤمنينَ [الآية:٣٤]: ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ ﴾.

والرابع: العاجزُ، كقولِهِ تعالى في الواقعةِ: [الآية: ٦٠] والمعارج [الآية: ٤١]: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾.

والخامس: الأولون، كقولِهِ تعالى في التوبةِ: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ﴾ [الآية:١٠٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ ﴿ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [الوانعة:١٠١٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ ﴾ ﴿ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [الوانعة:١٠١٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا الَّذِينَ مَسَقُونَا بالإيمَانَ ﴾ [الحشر:١٠].

والسادسُ: المبادرةُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:١٤٨]، والمسائدةِ [الآية:٤٨]: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الحَيرَاتِ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ ﴾ [يوسف:٢٥].

والسابعُ: الانتضالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبَقُ ﴾ [يوسف:١٧].

## باب: السياحة

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: السيرُ، [كقولِهِ تعالى ]: ﴿ فَسِيْحُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [التوبة:٢].

والثاني: الصيامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ التَّاتِبُونَ العَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاتِحُونَ ﴾ [التوب:١١٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ سَاتِحَاتِ ثَيِّباتِ وَأَبْكاراً ﴾ [التحريم:٥].

# بابُ: السَّكْرِ

#### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: الأحذُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ﴾ [الحجر:١٥].

والثاني: الجهالةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُم لَفَي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر:٢٧].

والثالث: الخمرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل:٦٧].

والرابع: النَّشُوَّةُ(١)، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى﴾ [الحج:٢].

## باب: السَّراح

### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: الإرسالُ إلى الرَّعْيِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكُم فيهَا جَمَالٌ حِينَ تُوِيحُونَ وَحينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل:٦].

والثاني: الطلاقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَسَرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَميلاً ﴾ [الاحزاب:٤٩].

والثالث: التَثَبُّتُ، كَقُولِهِ تعالى. ﴿ أَوْ تُسويِعٌ بِإحْسَانِ ﴾ [البقرة:٢٢٩]، وفي الأحزابِ قُولُهُ تعالى: ﴿وَأَسَرَحُكُنَّ ﴾ [الآية:٢٨]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿وَسَرَحُوهُنَّ ﴾ [الاحزاب:٤٩].

### باب: السّب

#### على وجهَين:

أحدُهُما: المنزلُ والطريقُ، كقولِهِ تعالى غيرَ مَرَّةٍ في الكهف: ﴿ فَأَتْبَعَ سَـبَبًا ﴾ [الآية: ٨٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴾ [الآيتين: ٨٩ و ٩٢].

والثاني: الحَبْلُ كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [الحج:١٥].

## باب: السَّبح

### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها الدُّوَّاراتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسبَحونَ ﴾ [الأنبياء:٣٣].

والثاني: الفراغُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طُويلاً ﴾ [المزمل:٧].

والثالث: الأرواحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴾ [النازعات:٣]. قال ابنُ عبـاسٍ: أرواحُ المؤمنينَ. ويقالُ: غزاةُ البحر. ويُقالُ: الملائكةُ. ويُـقالُ: النجومُ.

<sup>(</sup>١) -في الأصل: النشاوية، وهو سهو.

# باب: السراج

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الشمسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَـلَ فيهَا سِرَاجًا وَقَمَـرًا مُنِـيرًا ﴾ [الفرقـان:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ [نوح:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ [النبا:٢١].

والثاني: محمدٌ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّـا أَرْسَـلْنَاكَ شَـاهِداً وَمُبَشـراً وَنَذِيراً ﴾ ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً ﴾ [الاحزاب:ه؛ ر ٤٦].

### باب: السَّاق

### على وجهَين:

أحدُهُما: السَّاقُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ [ص:٣٣]. والثاني: الشِّدَّةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَسُومَ يُكشَفُ عَن مَسَاقٍ ﴾ [القلم:٤١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ بِالسَّاقُ ﴾ [القيامة:٢٩ ر٣٠].

# باب: السَّجر

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الإيقادُ، كقولِهِ تعالى في المؤمنِ: ﴿ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ [الآية:٧٧].

والثاني: المملوءُ، كقولِهِ تعالى في الطورِ: ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ [الآية:٦]، وكقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِرَتُ ﴾ [التكوير:٦]. أي: مُلِقَتْ مِنَ النَّارِ.

# بابُ: السَّمُوم

### على وجهَين:

أحدُهُما: النارُ، كقولِهِ تعالى في الذاريات: ﴿ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [الطور:٢٧]. والثاني: [الريحُ الباردةُ]، كقولِهِ تعالى في الواقعةِ: ﴿ في مَسَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴾ [الآية:٤٢].

# كتاب: الشين

## وهيَ على عشرينَ باباً(١):

الشَّعرُ، الشياطينُ، الشيطانُ، الشهداءُ، الشاهدينَ، الشهيدُ، الشهادةُ، الشحرُ، الشفاءُ، الشفاءُ، الشفاءُ، الشقاوةُ، الشكرُ الشركُ، الشمالُ، الشفاءُ، الشقاوةُ، الشططُ (۲).

# باب: الشعر

#### على وجهَين:

أحدُهُما: العلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ٩]، نظيرُها في آل عمران: [الآبة: ٢٩]، والأنعامِ: [الآبة: ٢٦]، و[قولُهُ تعالى] في البقرةِ في موضعينِ [الآبة: ٢٠]، در ١٠٤]: ﴿ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ ﴾.

[و] الثاني: الشّعرُ بعينيه، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعرَ ﴾ [بس:١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَ مَا هُـوَ بِقَـولِ شَـاعِهِ ﴿ أَيْنَا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ ﴾ [الصافات:٣٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَ مَا هُـوَ بِقَـولِ شَـاعِهِ قَلِيلاً مَا ﴾ [الحاقة:٤١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَالشّعَراءُ يَتْبَعُهُمُ الْعَاوُونَ ﴾ [الشعراء:٢٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ [الأنبياء:٥].

# باب: الشَّياطِين

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الكهنة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥].

والثاني: إبليسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّياطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيمَانَ ﴾ [البقرة:٢٠٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلُّ نَبِي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالجِنِّ ﴾ [الانعام:١١٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ جَعَلْنَا لِكُلُّ نَبِي عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالجِنِّ ﴾ [الانعام:١١٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ﴾ [الانعام: ١٢١].

والشالث: الحيَّاتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ [الصاند: ٢٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾ [ص: ٣٧].

<sup>(</sup>١)- في الأصل: تسعة عشر، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: الشعر، الشياطين، الشيطان، الشهداء، الشهادة، الشجر، الشفاعة، الشكر، الشطر، الشراء، الشقاق، الشقاق، الشهر الحرام، الشرّ، الشيع، الشمال، الشقاء، الشقاوة، الشطط، وقد أثبتُ الأبوابُ كما أُدر جَتْ مفصلة.

## باب: الشيطان

#### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: إبليسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَزَلُهُما الشَّيْطَانُ عَنهَا ﴾ [القرة: ٣٦]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَقَالَ ﴿ وَقَالَ الشَّيطَانُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَا وُورِي ﴾ [الأعران: ٢٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ الشَّيطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمرُ ﴾ [إراميم: ٢٢].

والثاني: شيطانٌ مِنَ الشياطين، كقولِهِ تعالى: ﴿ الشَّيطانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ ﴾ [البقرة:٢٦٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ وَقُولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيطَانَ يَنْزَغُ بَينَهُمْ ﴾ [الإسراء:٥٠].

والثالث: نعيمُ بنُ مسعودٍ الأشجعيُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيطَانُ يُخُوفُ أُولِيَاءَهُ ﴾ [آل عمران:١٧٥].

والرابع: الزايغُ مِنَ الحق، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِقُولِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾ [التكوير:٢٥]. بابُ: الشهداء

## على ثمانيةِ أوجهٍ:

أحدُها: الآلهةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونَ اللَّهِ ﴾ [البقرة:٢٣].

والشاني: اليهودُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَمْ كُنتُ مِ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَـر يَعَقُـوبَ المَـوْتُ ﴾ [البقرة:١٣٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُم شُهَدَاءُ ﴾ [آل عمران:٩٩].

[و] الثالثُ: محمدٌ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:١٤٣] والحج [الآية:٧٨]: ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾.

والرابع: غزاةُ المسلمينَ الذينَ قُتِلُوا في سبيلِ اللهِ، كقولِهِ تعمالى: ﴿ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩].

والخامس: مشركو(١) العرب، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَـٰذَا﴾ [الأنعام:١٤٤].

والسادسُ: العلماءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُل هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ﴾ والانعام: ١٠٥٠.

<sup>(</sup>١)- في الأصل: مشركي، وهو سهو.

[و] السابعُ: هوَ اللهُ تعالى، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَيكُمْ شَهُوداً إِذْ تُفيضُونَ فيهِ ﴾ [بونس:٢١]. والثامنُ: الأَنبياءُ، ويُقالُ: الملائكةُ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَومَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ [غانر:٥١]. بابُ: الشاهدينَ

### على سبعةِ أوجهِ:

أحدُها: مشركو العرب، كقولِهِ تعالى: ﴿ شَاهِلِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ﴾ [التوبة:١٧]. [و] الثاني: حبريلُ -[عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ]-، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُ ﴾ [مرد:١٧]. ويُقالُ: القرآنُ. ويُقالُ: صورةُ محمدٍ -[ﷺ]-. ويُقالُ: لسَانُهُ.

والثالث: ابنُ عم زليخا، ويُقالُ: أخوها، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [يوسف:٢٦]. قَالَ مجاهدٌ: صبى رضيعٌ في المهدِ.

والرابع: محمدٌ - [ﷺ] - كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا ﴾ [الأحزاب:٤٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيكُمْ ﴾ [الزمل:١٥].

والحامس: عبدُ اللهِ بنُ سَلاَم، كقولِهِ تعـالى: ﴿ وَشَـهِدَ شَـَاهِدٌ مِـنْ بَنِـي اِسْرَائيلَ عَلَـىْ مِثْلِهِ﴾ [الاحقان:١١].

والساد سُ: الحاضرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِلِينَ ﴾ في القصص: [الآبة:٤٤]. والسابعُ: حبريلُ -[عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ] - كقولِهِ تعالى: ﴿ وشَاهِلُهِ وَمَشْهُو ﴿ ﴾ والسابعُ: حبريلُ -[عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ] - ومشهودٌ: محمدٌ [عَلِيل]. قالَ مقاتلٌ: شاهدٌ: يومُ النحرِ، ومشهودٌ: مِنَ الحج الأكبرِ، وهو يومُ عرفةِ (۱). وقالَ علي وضي الله عنهُ]: شاهدٌ: يومُ الجمعةِ ، ومشهودٌ: يومُ القيامةِ. وقالَ الضحاكُ: الشاهدُ: عمدُ [علله] والمشهودُ: يومُ القيامةِ. وقالَ علي الشاهدُ: الحسنُ بنُ والمشهودُ: يومُ القيامةِ. وقالَ عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ: الشاهدُ: الحجرُ الأسودُ والمشهودُ: الحجاجُ. ويقالُ: الشاهدُ: عيسى ابنُ مريمَ والمشهودُ: محمدٌ - عليه الصلاةُ والسلامُ-.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> - في الأصل: العرفه، وهو سهو.

### باب: الشهيد

#### على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُها: هوَ اللهُ تعالى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً ﴾ [النساء: ٧٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ ﴿ وَاللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيداً ﴾ [البررج: ٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيداً ﴾ [النساء: ٣٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلِ اللهُ شَهِيداً بَينِي وَبَينَكُمْ ﴾ [الانعام: ١٩]، وقولِهِ تعالى في الرعد: [الآية: ٣٤] وبني إسرائيل: [الآية: ٣٦] والعنكبوت [الآية: ٢٠]: ﴿ قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَينِي وَبَينَكُمْ ﴾.

والثاني: محمدٌ [ﷺ]، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيداً ﴾ [الآية:١٤٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاء شَهِيداً ﴾ [النساء:٤١].

والثالث: عيسى [عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ] كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَيَـوْمَ القِيَامَـةِ يَكُـونُ عَلَيْهِـمْ شَهِيْداً﴾ [النساء:١٥٩].

والرابع: نبيٌّ مِنَ الأنبياءِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ فَكَيْـفَ إِذَا جِئِنَـا مِن كُـل أُ مَّـةٍ بِشَـهِيدٍ ﴾ [النساء: ٤١].

والخامس: الذي يكتُبُ الحسناتِ، وهـوَ مِنَ الحفظةِ، كقولِهِ تعـالى: ﴿ وَجَـاءَتْ كُـلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وشَهِيدٌ ﴾ [ك:٢١].

والسادسُ: الحاضرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق:٣٧].

والسابعُ: الذي يشهدُ على حقوقِ الناسِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَاسْتَشْـهِدُوا شَـهِيدَينِ مِـن رَجَالِكُمْ ... وَلاَ يُضَارُ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ﴾ [البقرة:٢٨٢].

## بابُ: الشهادةِ

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الشهادةُ بعينِهَا، كقولِهِ تعالى: ﴿وَلاَ تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ ﴾ [البقرة:٢٨٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ [المائدة:٢٠١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةً اللهِ ﴾ [المائدة:٢٠١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ اللهُ اللهُ اللهُ ﴾ [الانعام:١٩].

والثاني: القولُ، كقولِهِ (١) تعالى: ﴿ شَهِدَ اللهُ ﴾ [آل عمران:١٨]. يعني: قالَ اللهُ. ويُقــالُ علمَ اللهُ. ويُقالُ: بيَّنَ اللهُ. ويقال: قضى اللهُ.

والشالث: بمعنى اليمين، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ﴾ [النور:٧]. أي: فيمينُ أحدِهِم: أربعُ أيمانٍ عندَ إنشائِهِ، وعندَنا الشهادةُ بعينِها .

# باب: الشجر

## على أحدَ عشر وجهًا:

أحدُها: شجرةُ الخلدِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الخُلْدِ ﴾ [طه: ١٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْءَاتُهُمَا ﴾ [الاعراف: ٢٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ [البقرة: ٣٥]. قال ابنُ عباسٍ: هي شجرةٌ سنبلةٌ. وقالَ وهبّ: شجرةُ البر. وقالَ سعيدُ بن جُبيرٍ: هي شجرةُ الكرمِ. قال بحاهدٌ: شجرةُ التينِ. وقالَ الكلبيُّ: شجرةُ العلمِ، عليها مِنْ كُل الثمارِ. ويقالُ: إنَّ الله تعالى لَما أنزلَ آدمَ مِنَ الجنهِ إكان قد] نهى عَنْ أكلِ شحرةٍ بعينها، ونهى عَنْ جنسِها. فانَّ آدمَ لمْ يأكلُ مِن الشجرةِ المعينةِ بالنَّهي وَإِنْما أكلَ مِن جنسِها، فذلِكَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي ﴾ وَإِنْما أكلَ مِن جنسِها، فذلِكَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي ﴾ والله تعالى.

[و] الثاني: نفسُ المؤمنِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [ابراهيم:٢٤].

والثالث: نفسُ الكافرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ [إبراهيم:٢٦].

[و] الوابع: شــجرةُ الزقــوم، كقرلِـهِ تعــالى: ﴿ وَالشَّـجَرَةَ المَلْعُونَـةَ فِي القُــرْآنِ ﴾ [الإسراء: ٢٠]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْـرُجُ فِي أَصْـلِ الجَحِيـمِ ﴾ [الصافات: ٢٤]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الأَثْيِمِ ﴾ [الدخان: ٢٤].

والخامس: شجرةُ الزيتونِ، كقولِهِ تعالى في المؤمنِينَ: ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ﴾ [الآية: ٢٠].

والسادسُ: محمدٌ - [ﷺ]-، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ [النور:٣٥]. والسابعُ: شجرةٌ مِنَ الأشـجارِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِيُّـوا شَجَرَهَا ﴾ [النمل:٢٠].

<sup>(</sup>١)- في الأصل: كشهد، وهو سهو.

والثامنُ: المَرْخُ والعَفَارُ، وهما شجرتانِ مِنْ أشجارِ العـربِ كـانُوا يوقـدونَ منهمـا النـارَ، كقولِهِ تعالى: ﴿الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرَ الأَخْضَر نَاراً ﴾ [يس:٨٠].

والتاسعُ: شجرةُ السَّمُرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [النتح:١٨]. [و] العاشرُ: جميعُ الأشجارِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرحمن:٦]. [و] الحادي عشرَ: الاختلافُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء:١٥].

### باب: الشفاعة

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: الشفاعةُ بعينها، كقولِهِ تعالى: ﴿وَلاَ يُقْبَـلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ [القرة:٤٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ (١) في البقرةِ: [الآبة:٥٠٥]. وفي طه: [الآبة:٢٠٩] وسبإ: [الآبة:٢٣] قولُهُ تعالى: ﴿ يَوْمَئِذِ لاَتَنفَعُ الشَفَاعَةُ عِندَهُ ﴾.

والثاني: ضِدُّ الوَّترِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَ الشَّفْعِ وَالوَترِ ﴾ [الفجر: ٣]. قالَ -[عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ]-: (( مِنَ الصلواتِ ما هو شفعٌ كالظهرِ والعصرِ والعشاءِ والفجرِ ومنها ما هوَ وترَّ كالمغربِ )) . وقال مجاهدٌ: الشفعُ: الخلقُ والوترُ: الخالقُ. وقالَ أبو بكر الوراقُ: الشفعُ: صفاتُ اللهِ صفاتُ المخلوقينَ بأضدادِها ، كالحياةِ والموتِ، والعز والذل والغني والفقرِ، والوترُ: صفاتُ اللهِ تعالى، وليسَ لهُ أضدادٌ كحياةٍ بلا موتٍ، وعزِّ بلا ذلِّ، وغني بلا فقرٍ. ويقالُ: قسمٌ أقسمَ اللهُ تعالى جميع الخلقِ، إذْ همْ شفعٌ وهو وترّ. ويقالُ: الشفعُ: الصفا والمروةُ، والوتر: الحَجرُ الأسودُ. ويقالُ: الشفعُ: المُ وحواءُ حينَ كانا في الجنةِ، و[الوترُ] وقبلَ التقائِهِما. ويُقالُ: الشفعُ يومُ عرفةً. يُقالُ: هذا بَعِيدٌ (٢).

# باب: الشكر

### على ستةِ أوجهٍ:

أحدُها: الشكرُ على النعمةِ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ والبقرة: ١٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مِن بَعدِ مَوتِكُسمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ والبقرة: ١٥]، وقولِهِ تعالى:

<sup>(</sup>١) أدرج في الأصل: بعد هذه الآية كلمة : ثلاثتهن، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: يقال: بعيد، والصواب ما أثبت.

﴿ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة:١٧٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكُفُرُونَ ﴾ [البقرة:٢٥١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾ [الإسراء:٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾ [الإسراء:٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ اَ أَشْكُو أَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ [النمل: ٤٠].

[و] الثاني: التوحيدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن شَكَرتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماً ﴾ [النساء: ١٤٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن النساء: ١٤٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧].

والثالث: المُحازي، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:١٥٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ شِكُورٌ ﴾ [ناطر:٣٤]، و[قولُهُ تعالى] في النساءِ: ﴿ وَكَانَ اللهُ شَاكِراً عَلِيماً ﴾ [الآية:٤٧].

والرابع: الإيمانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَئِن شَـكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [ابراهيم:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِمَّا شَاكُواً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ [الإنسان:٣].

والخامس: القَبولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً ﴾ [الإسراء:١٩].

والسادسُ: الطاعةُ، كقولِهِ تعالى في لقمانَ: ﴿ أَنِ اشْكُر لِي وَلِوَ الْدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴾ [الآية: ٤١].

## باب: الشرك

### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: الإشركُ با للهِ تعالى، كقولِهِ تعالى في آل عمران: ﴿ وَلاَ نُشْوِكَ بِهِ شَيئاً ﴾ [الآية: ٢٦]، وقولُهُ تعالى] في الله وَلاَتُشْوِكُوا بِهِ شَيئاً ﴾ [الساء: ٣٦]، و[قولُهُ تعالى] في الأنعام: ﴿ قُلْ تَعَالَوا أَتْلُ عَلَيكُمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيكُمْ أَلاَ تُشْوِكُوا بِه شَيئاً ﴾ [الآية: ١٥١]، نظيرُها في الحجِّ: [الآية: ٢٦].

والثاني: الطاعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَـهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمًّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الاعراف:١٩٠].

والثالث: الرياءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْوِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَهِ أَلَهُ

# باب: الشراء

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: البيعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [البقرة:١٠٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَحْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ﴾ [يوسف: ٢٠].

[و] الثاني: الاشتراءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ ﴾ [البقرة:٧٠٧]، نظيرُها في لقمانَ: [الآية:٦].

والثالث: الاختيارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِيـنَ يَشْـرُونَ الحَيَـاةَ الدُّنيَـا بِالآخِرَة﴾ [النساء:٧٤]. ويقالُ: الشراءُ ههنا البيعُ.

## باب: الشقاق

#### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: الضلالةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ احْتَلَفُوا فِي الْكِتَـابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيـدٍ ﴾ [الجرة:٢٧٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاق بَعِيدٍ ﴾ [الحج:٥٣].

والثاني: الاحتلاف، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَينِهِمَا ﴾ [النساء:٣٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنِ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ﴾ [النساء:١١٥].

والثالث: العداوةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُم شَاقُوا اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ [الانفال:١٣]، نظيرُها في هودٍ قولُهُ تعالى: ﴿ لاَ يَجْرِمَنَّكُم شِقَاقِي ﴾ [الآية:٨٩].

# باب: الشهرالحرام

### على ثلاثةِ أوجةٍ:

أحدُها: رحبٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الشَّهِرُ الْحَرَامُ ﴾ [القرة:١٩٤].

والثاني: المحرَّمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة:١٩٤].

والثالث: رحبٌ، وذو القعدةِ، وذو الحجةِ، وعرَّمٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ ولاَ اللهُ الحَمْبَةَ البَيتَ الحَرَامَ قِيَاماً للِنَّاسِ ولاَ الشَّهْرَ الحَرَامَ ﴾ [المائدة:٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَيتَ الحَرَامَ فِيَاماً للنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ [المائدة:٢٧].

## باب: الشُّر

#### على أربعةِ أوجه:

أحدُها: الرُؤَى، كقولِهِ تعالى: ﴿ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ﴾ [آل عمران:١٨٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الانبياء:٣٥].

وَالثَانِي: أَرَادَ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ بِشَوَّ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللهِ ﴾ [المائدة: ٦٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ شُوَّ مَكَاناً ﴾ [المائدة: ٦٠]، و[قولُهُ تعالى] في يوسف: ﴿ قَالَ أَنتُمْ شُوَّ مَكَاناً ﴾ [الآية: ٧٧].

والثالث: المعصيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَــرَه ﴾ ﴿ وَمَـن يَعْمَـلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه ﴾ [الزلزلة:٧ و ٨].

والرابع: الشُّرُّ [بعينِه]، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِن شَرٌّ مَا خَلَقَ ﴾ [الفلت:٢].

## باب: الشيع

### على خمسة أوجهٍ:

أحدُها: الأمورُ المختلفةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْيَلْبسَكُمْ شِيعاً ﴾ [الانعام: ٦٥].

والثاني: الفِرَقُ، كقولِهِ تعالى في الأنعامِ: [الآية:١٥٩]، والقصصِ[الآية:٤]: ﴿وَكَانُوا شِيَعاً﴾. والثالث: أهلُ الملةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ ﴾ [مريم:٢٩]، وقولِـهِ

والمائك المل المله المل

والرابع: الإفشاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ﴾ [النور:١٩]. والخامس: الجنسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوَّهِ ﴾ [القصص:١٥].

#### باب: الشمال

#### على وجهَيْن:

أحدُهُما: ضِدُّ اليمينِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَاتِلِهِمْ ﴾ [الاعراف:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ ﴾ [النحل:٤٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَلْ الشَّمَائِلِ ﴾ والنحل:٤٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قُعِيدٌ ﴾ [ب:٧٧].

والثاني: النارُ ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَصْحَابِ الشُّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشُّمَالِ ﴾ [الوانعة:٤١].

## باب: الشفاء

على ثلاثةِ أوجهِ(١):

أحدُها: الشفاءُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَشْفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبــة:١٤]، وقولِــهِ تعالى: ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء:٨٢].

والثاني(٢): الدواءُ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَيْهِ شِفَاءٌ لِلنَّا سِ ﴾ في النحلِ: [الآية:٦٩].

والثالثُ (٢): العافيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو َ يَشْفَينِ ﴾ [الشعراء: ١٦٠.

باب: الشقاوةِ

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الكافرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٍّ وَسَعِيدٌ ﴾ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفي النَّارِ﴾ [مود:١٠٥ و ١٠٦].

والثاني: المعصيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً ﴾ [مريم:٣٢].

والثالث: التعب، كقولِهِ تعالى: ﴿ طه ﴾، ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ [طه:١٠ ٢]. [طه:١١].

والرابع: سوءُ البحتِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ [المومنون:١٠٦].

#### باب: الشطط

#### على وجهَين:

أحدهُما: الكذبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً ﴾ [الكهف:١١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطاً ﴾ [الجن:٤].

والثاني: الجورُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصرَاطِ، [ص:٢٢].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: أربعة، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: والثالث، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣ - في الأصل: والرابع، والصواب ما أثبت.

# كتاب: الصادِ

## وهي على أربعةِ وعشرينَ باب:

الصراط، الصلاة، الصلاح، الصاعقة، الصالحات، الصبر، الصفراء، الصوم، الصرر، الصدود، الصدود، الصدود، الصدود، الصدود، الصدف، الصدخ، الصدخ، الصدخ، الصدخ، الصدخ، الصدخ، الصدخ، الصدخ، الصدخ، الصدح، الصدح،

## باب: الصراطِ

## عَلَى أربعة أوجه:

أحدُها: الدينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمٍ ﴾ [الفاضة: ٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ صِرَاطاً هُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴾ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾ [النساء: ١٧٥ ر ١٧٥]، و[قولُهُ تعالى] في المائدةِ: ﴿ وَيَهْدِ يهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الآية: ٢١]، و[قولُهُ تعالى] في الانعامِ: ﴿ وَهَذَا صِرَاطُ رَبُّكَ مُسْتَقِيماً ﴾ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الآية: ٢١]، و[قولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِنّنِي هَذَانِي رَبِّي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمْ ﴾ [الأنعام: ١٦١]، و[قولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ إِنّنِي هَذَانِي رَبِّي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الآية: ٢١]، و[قولُهُ تعالى] في هودٍ: تعالى] في يونس: ﴿ مَن يَسْاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الآية: ٢٠]، وقولُهُ تعالى] في هودٍ: ﴿ إِنّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الآية: ٢٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَهُلَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَهُلَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ٢٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ مِنْ يَسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ٢٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ وَالْمُورَى: ٢٠].

والثاني: الصنعُ، كقولِهِ تعالى في الأنعامِ: ﴿ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ﴾ [الآية:٢٦]. والثالث: الطريقُ، كقولِهِ تعالى في الأعرافِ<sup>(٢)</sup>: ﴿ وَلاَ تَقْعُدُوا بِكُلُّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ ﴾ [الآية:٨٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ [الصافات:٢٣].

والرابع: ممرُّ الصالحِينَ، كقولِهِ تعَالى في الحجرِ: ﴿ قَالَ هَـٰذَا صِـرَاطٌ عَلَـيَّ مُسـتَقِيمٌ ﴾ الآية:٤١].

<sup>(</sup>۱) – في الأصل: الصراط، الصلاة، الصلاح، الصاعقة، الصالحات، الصبر، الصفراء، الصوم، الصر، الصدود، الصدور، الصدف، الصيحة، الصف، الصبغ، الصعود، الصور، الصدقة، الصدع، الصريم، الصفحة، الصرف، الصدق، وقد آثبتُّ الأبوابَ كما أدرجَتْ مفصلةً.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> – **ن** الأصل: آل عمران، وهو سهو.

#### باب: الصلاة

على اثنين وعشرينَ وجهًا:

أحدُها: خَمسُ صلواتٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴾ [البقرة:٣]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَأَقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴾ والبقرة:٣)، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ حيثُ كانَ الصَّلاةَ كَانَتْ ﴾ [الساء:٣٠]، كانَ الصَّلاةَ كَانَتْ ﴾ [الساء:٣٠]، [وقولُهُ تعالى]: ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ ﴾ [الساء:٣٠]، [وقولُهُ تعالى]: ﴿ أَضَاعُوا الصَّلاةَ ﴾ [مريم:٩٠].

والثاني: توفيقُ الطاعاتِ وعصمةٌ مِن كُلِّ سُوءٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِم صَلَوَاتٌ مِن رَبِهم ﴾ [البقرة:١٠٧].

وَالثالث: صلاةُ العصرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصّلُواتِ والصّلاةِ الوُسطَى وَ النبيّ والبقرة: ٢٣٨]. قَالَ عليهِ الصلاةُ والسلام: ((صلاةُ الوسطى صلاةُ العصرِ) (() ولو صحّ عَنِ النبيّ ولهذا لم يُحْتَجْ في معنى هذهِ الآيةِ إلى شيء سواهُ. وقالَ عبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ: كانَتْ في التوراةِ صلاةُ الوسطى صلاةُ العصرِ. وقالَ: ابنُ عباسٍ كذلكَ. وقالَ عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ: صلاةُ الظهرِ؛ لأنها وسطَ النهارِ بَينَ صلاةِ الفجرِ (٢) وصلاةِ العصرِ. وقالَ قبيصةُ: الوسطى: صلاةُ المغرب؛ لأنّ الصلاةَ مختلفةٌ في الأعدادِ، فاقصى أعدادِها أربعةٌ مثلُ صلاةِ الظهرِ والعصرِ والعشاءِ. وأدنى أعدادِها ما شِبهُ أنْ تكونَ هي صلاةُ الوسطى. قالَ الشافعيُّ: صلاةُ الوسطى صلاةُ الفجرِ؛ لأنها لا تُجمعُ إلى الصلاةِ التي قبلَها ولا معَ الصلاةِ التي بعدَها ما شِبهُ أنْ تكونَ هيَ الصلاةُ الوسطى. والسطى والسطى والنهارِ وصلاةِ الليلِ. ومَن قالَ صلاةُ العصرِ هيَ الصلاةُ الوسطى قالَ: لأَنّها بين صلواتِ النهارِ وصلاةِ الليلِ. والصحيح ما رُويَ عنِ النبيِّ حليهِ الصَّلاةِ والسَّلامِ لكثرةِ العقوبةِ والتهديدِ على تارِكِهاً . والصحيح ما رُويَ عنِ النبيِّ حليهِ الصَّلاةِ والسَّلامِ لكثرةِ العقوبةِ والتهديدِ على تارِكِهاً .

والرابع: صلاة الخوف، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ﴾ النساء:١٠٢.

والحامس: صلاةُ السفرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَن تَقْصُـرُوا مِنَ الصَّـلاةِ إِنْ خِفْتُم أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء:١٠١].

<sup>(</sup>۱) – روى الحديث مسلمٌ في كتاب المساجدِ ومواضع الصلاة، باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ورقم الحديث ( ۲۲۹ ).

<sup>(</sup>۲) – في الأصل: الأنه صلوات النهار وصلاة الفجر، وهو سهو.

والسادسُ: جمعُ الصلاةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُل إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي ﴾ [الانعام:١٦٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ هُـمْ عَن صَلاتِهِـم سَاهُونَ ﴾ [الماعون:٥]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ الَّذِينَ هُـم في صَلاتِهِم خَاشِعُونَ ﴾ [المومنون:٢].

والسابعُ: العبادةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُم عِنــٰذَ الْبَيْـٰتِ إِلاَّ مُكَـٰاءُ وَتَصْدِيَـةُ ﴾ [الأنفال: ٣٥].

والشامنُ: الحنصوعُ، كقولِـهِ(۱) تعـالى في التوبـةِ: ﴿ فَـإِن تَـابُوا وَأَقَــامُوا الصَّــلاةَ ﴾ في الموضعَين: [الآيتين: ٥ و ١١].

والتاسعُ: صلاةُ الجنازةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنهُم مَاتَ أَبَدًا ﴾ [التربة: ١٨]. والعاشرُ: الدعاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلاَ النَّهَا قُوبَــةٌ لَهُـم ﴾ [التربة: ١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِم إِنَّ صَلاتَكَ مَكَنَّ لَهُم ﴾ [التوبة: ٣٠].

والحادي عشرَ: المسجدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَقُرَّبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُم سُكَارَى ﴾ [النساء: ٣٠]. والثاني عشرَ: صلاةُ الفَحرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفِي النَّهَارِ ﴾ [مود: ١١٤]. والثالثَ عشرَ: صلاةُ الظهرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨].

والرابع عشر: صلاة النافلةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَمُسرُ أَهلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصَّطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [طه:١٣٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَا شَعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَسْرُكَ مَا يَعبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [مود:١٨٧]، نظيرُها في العنكبوت (٢) قولُهُ تعالى: ﴿ اثّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنْكَرِ ﴾ [الآبة: ٤٤].

والخامس عشر: القراءة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْهَر بِصَلاتِك ﴾ [الإسراء: ١١]. قالَ أبو هريرة : أراد بها الدعاء . وقالَ ابنُ عباسٍ: لا تصلّها رياءً ولا تدعها مخافة الناسِ . وقالَ الحسن : لا تصلّها رياءً ولا تدعها مخافة الناسِ . وقالَ الحسن : لا تصلّها رياءً ولا تدعها حبنًا . ويُقالُ: لا تجهر بصلاتك ، يعني : صلاة الظهر والعضر ، ﴿ وَلا تُخَافِت بِهَا ﴾ [الإسراء: ١١]. يعني : صلاة الفجر ، [وقولُهُ تعالى] : ﴿ وَابْسَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ والإسراء: ١١] . يعني : صلاة المغرب والعشاء . ويُقالُ [قولُهُ تعالى] : ﴿ ولا تَجْهَرُ بِصَلاَتِك ﴾ ،

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> -- في الأصل: وقوله، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: معناه نظيرها في العنكبوت، وهو سهو.

يعني: لا تُسمعِ الكافرينَ مِن قراءَتِكَ، [وقولُهُ تعالى]: ﴿ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا ﴾، يعني: وَلا تَكْتُمُها عَن المؤمنِينَ.

والسادسَ عشرَ: الصَّلاةُ على النبي [ﷺ]، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهِ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ [الاحزاب:٥٦].

والسابعَ عشرَ: الرحمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي يُصَلِّمَ عَلَيْكُم وَمَلاَئِكُتُهُ ﴾ [الأحزاب:٤٣]. قيلَ: هوالَّذي يصلي، هي الرحمةُ. وقيل(١): وملائكتُهُ: الاستغفارُ.

والثامنَ عشرَ: الجمعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ للِصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة:٩]. والتاسعَ عشرَ: الإسلامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾ [القيامة:٣١].

والعشرون: صلاةُ العيدِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر:٢].

الحادي والعشرون: صلاةُ عيدِ الفطرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَذَكُمَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ [الأعلى: ١٥].

[و] الثاني والعشرون: الكنائِسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَهُدِّمَت صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ ﴾ [الحج: ٤٠].

# باب: الصلاح

على أربعة عشر (٢) وجهاً:

أحدُها: الطاعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ﴾ [الاعراف:٥٦] نظيرُها في الشعراءِ: [الآبة:١٥٢].

والثاني: حودةُ المنزلِ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:١٣٠] والنحلِ: [الآية:١٢٢] والعنكبوتِ [الآية:٢٧]: ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾.

والثالث: الرفقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ ﴾ [الأعراف:١٤٢].

والرابعُ: سوءُ الخلـقِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ لَشِنْ آتَانَـا صَالِحـاً لَنَكُونَـنَّ مِـنَ الشَّـاكـرِينَ ﴾ ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً ﴾ في الأعراف: [الآيين:١٨٩ر.١٩].

والخامسُ: الإحسانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الانفال:١]،

<sup>(</sup>١) – في الأصل: وقال، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: لحمسة عشر، وهو سهو.

وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾ [مود:٨٨].

والسادسُ: الحجُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنهُم مَنْ عَاهَدَ ا للهَ لَتِنْ آتَانَــا مِـن فَضْلِـهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [التربة:٧٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [المنافقون:١٠].

والسابع: اسمُ نبيِّ -عليه السَّلامُ-، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحاً ﴾ [هود:٦٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَا صَالِحُ ﴾(١) [الأعراف:٧٧، و هود:٦٢].

والثامنُ (٢): الإيمانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَوَقَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف:١٠١]، و[قولُهُ تعالى] في الرعدِ: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ ﴾ [الآية: ٢٣]، نظيرُها في المؤمنِ: [الآية:٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ ﴾ [النور:٣٢]، وقولُهُ تعالى في النملِ: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ لَصَّالِحِينَ ﴾ [الآية: ١٩].

والتامسعُ (٣) : البَارُّونَ (٤) ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ إِنْ تَكُونُـوا صَـالحِينَ فَإِنَّـهُ كَـانَ لِلأَوَّابِـينَ غُفُوراً ﴾ [الإسراء: ٢٥].

والعاشرُ (°): ذو أمانةٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ [الكهن:٨٦].

والحادي عشر(١): المتورعونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ [القصص: ١٩].

والثاني عشرَ: الوافونَ(٧) ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ سَتَجَدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [القصص:٢٧].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: ﴿ يَاصَالُحُ ﴾ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَكُونُوا مَنْ بَعَدُهُ قُومًا صَالَّحِينَ ﴾ [يوسف: ٩] وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: التاسع، وهوسهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> – في الأصل: العاشر، وهو سهو.

<sup>(</sup>١) - في الأصل: البارين، وهوسهو.

<sup>(°) -</sup> في الأصل: والحادي عشر، وهوسهو.

<sup>(</sup>٦) – في الأصل: الثاني عشر، وهو سهو.

<sup>(</sup>٧) – في الأصل: والثالث عشر الوافين، وهو سهو.

والثالث عشرَ<sup>(۱)</sup>: الصلاحُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلاَّنْفُسِهِمْ ﴾ في الروم: [الآية:٤٤]، وحم السحدة: [الآية:٤٤].

والرابع عَشَرَ<sup>(۱)</sup>: الإخلاصُ، كقولِهِ تعالى في المائدةِ: ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ [الآية: ٦٩]، نظيرُها في الكهف: ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ ﴾ [الآية: ١١٠].

### باب: الصَّاعقةِ

#### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: النارُ التي تتقدمُ مِنَ السماءِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِنَ الصَّوَاعِقِ فَيصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ﴾ الصَّوَاعِقِ فيصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ﴾ [الرعد:١٣].

والشاني: الحرقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ [القرة:٥٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ [النساء:٥٣].

والثالث: المؤتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَ مَن فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٢٨]. والرابع: العذابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ ﴾ [نصلت: ١٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ ﴾ [نصلت: ١٧].

### باب: الصالحات

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الطاعاتُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ:﴿ وَبَشُّو الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُـوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [الآية:٢٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [الشعراء:٢٢٧].

والشاني: حالصاً، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ [البقرة: ٦٢].

والثالث: الخَيْرَاتُ، كقولِهِ تعالى في الحسج: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُويمٌ ﴾ [الآية: ٥٠].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: الرابع عشر، وهوسهو.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> – **نِ** الأصل: والخامس عشر، وهوسهو.

والرابعُ: أداءُ الفرائضِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [طه:٨٢].

# بابُ: الصَّبر

#### علىثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الصومُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَ قِ ﴾ في البقرةِ في موضعيْــنِ: [الآيتين:٥٥ و ١٥٣].

والشاني: الحبسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ ﴾ [الكهف:٢٨]، و[قولُهُ تعالى] في البقرةِ: ﴿ إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الآية:٣٠]، و[قولُهُ تعالى] في آل عمرانَ: ﴿ وَا للهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﴾ [الآية:٢٤].

والشالثُ: الصبرُ بعينيهِ، كقولِهِ تعالى في النحلِ: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَ بِسَا لللهِ ﴾ [الآية:٢٧].

# باب: الصفراء

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الصفراءُ بعينها، كقولِهِ تعالى: ﴿ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَونُهَا ﴾ [البقرة:٦٩]. قـــآل سـعيدُ ابنُ حُبَيرٍ: صفراء فاقعةُ (١) الكتفِ والقرنينِ.

والثاني: السُّودُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ جِمَالَةً(٢) صُفْرٌ ﴾ [المرسلات:٣٣].

## باب: الصوم

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الصومُ بعينيهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيكُمُ الصَيَامُ ﴾ [البقرة:١٨٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَمُ الْتِمُوا الصيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

والثاني: الصَّمْتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوماً ﴾ [مريم:٢٦].

<sup>(</sup>١) - الأصل: فاقع.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: جمالات، قرأ حمزةُ والكسائيُّ وحفصٌ بغير ألف، وقرأ الباقون: جمالات، حجمة القراءات ص: ٧٤٤.

### باب: الصُّر

#### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: القطعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَصُرْهُنَّ إِلَيكَ ﴾ [البقرة:٢٦٠].

والثاني: الريخ الباردةُ والحارةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿كَمَثُلِ رَبِح فَيهَا صِرٌ ﴾ [آل عمران:١١٧]. والثالثُ: الإقامةُ على الذنب، كقولِهِ تعالى: ﴿وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً﴾ [نوح:٧]. والرابعُ: البردُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ رِيحاً صَرْصَواً ﴾ [نصلت:١٦]، نظيرُها في القمر: [الآية:٢٩]، والحاقة: [الآية:٢].

### باب: الصدود

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الإعراضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَأَيتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنسكَ صُدُوداً ﴾ [النساء: ٦٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ﴾ [النساء: ٥٠].

والثاني: الصَّرفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَصَدَّ عَن سَـبِيلِ اللهِ ﴾ [البقرة:٢١٧]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [النساء:١٦٧].

## باب: الصدور

#### على وجهَين:

أحدُهُما: القلوبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِيَبَعْلِي اللهُ مَافِي صُدُورِكُمْ ﴾ [آل عمران:١٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَضَائِقٌ بِهِ وَصَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ [التوبة:١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ [مود:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ [مود:٢١]، وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَا نفال:٤٣]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَكِن مِن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً ﴾ ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ [العاديات: ١٠]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَكِن مِن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً ﴾ [الدحل:٢٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الدارة:٢٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح:١].

والثاني: الصدورُ بعينيها، كقولِهِ تعالى: ﴿ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾ [الناس: ٥].

### باب: الصدف

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الإعراضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ هُمْ يَصْدُفُونَ ﴾ [الانعام:٤٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدُفُونَ عَنْ آيَاتِسَا سُوءَ العَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدُفُونَ ﴾ [الانعام:٧٠].

والثاني: الصدفينِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفينِ ﴾ [الكهن: ٩٦]. بابُ: الصيحة

#### على وجهَين:

أحدُهُما: صيحةُ حبريلَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيحَةُ بِالْحَقِ ﴾ [المومنون:٤١].

والثاني: نفخةُ الصور، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيحَةً وَاحِدَةً ﴾ [يس:٢٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيحَةً وَاحِدَةً ﴾ [يس:٤٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيحَةَ بِالْحَقِ ﴾ [ك:٤٢].

# باب: الصدق

#### على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُها: المؤمنونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِنَ النَّبِينَ وَالصديقِينَ ﴾ [النساء:٦٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٢٤].

والشاني: النبيونَ (١)، كقوله تعالى: ﴿ قَالَ هَذَا يَومُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم ﴾ [الاحزاب: ٨ يعني] تبليغ (٢) الرسالة.

والشالث: الصدق بعينيه، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبَّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [الأنعام: ١١٥].

والرابعُ: المهاحرونَ (٣)، كقولِهِ تعالى في الحشر: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الآية: ٨].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: النبيين، وهوسهو.

<sup>(</sup>١) - في الأصل: بمبالغة، وهوسهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> – أي الأصل: المهاجرين، وهو سهو.

والخامسُ: الوفاءُ بالعهدِ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ [الآية:١٧٧].

[و] السادسُ: القرآنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَدْقِ وَصَدَّقَ بِــهِ ﴾ [الزمر:٣٣]، يعنى: جاءَ بالقرآن. وَيُقالُ: والذي حاءَ بلا إِلَهَ إِلاّ اللهُ.

والسابع: التحقيقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ ﴿ الْفَتَحَ: ٢٧]. بابُ: الصاحبُ

### على ثمانيةِ أوجهٍ:

أحدُها: الرفيقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ [النساء:٣٦].

والثاني: أبوبكر الصديقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَ اللهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

والثالثُ:صاحبا يوسف (١) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَاصَاحِبَى السَّحِن ﴾ في الموضِعَيْنِ: [يوسف:٣٩ و ٤١].

والرابعُ: يهودا المؤمنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ [الكهف:٣٧].

والخامسُ: القرطوسُ<sup>(۲)</sup> الكافرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُـوَ يُحَـاوِرَهُ أَنَـا اكـشُو مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً ﴾ [الكهف:٣٤].

والسادسُ: النبيُّ، -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾، ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النحم: ١ر٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ ﴾ [التكوير: ٢٢].

والسابعُ: يونسُ، -[عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ ﴾ [القلم: ٤٨].

والشامنُ: الزوحةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴾ [المعارج:١٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴾ [عبس:٣٦].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: صاحب، وهوسهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> – أُدرج هذا الأسم في الوحه الثالثِ من باب الجنة يا قطروسَ، وفي الوجه الثالث من باب الرجلين أبو القرطوس وأبو الطروس.

### باب: الصرف

#### على خسةِ أجهِ:

أحدُها: الدفعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سَأَصُوفَ عَنْ آيَاتِي اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ [الأعراف:١٤٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴾ [الفرنان:٢٥].

والثاني: الميلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ صَرَفَ ا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [التوبة:١٢٧].

والثالثُ: التوبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ صَرُفاً وَلاَ نَصْراً ﴾ [الفرقان:١٩].

والرابعُ: العدلُ كقولِهِ في المؤمن: ﴿ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴾ [الآية:٦٩].

والحامسُ: وجَّهْنا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَ صَرَفْنَا إِلَيكَ نَفُواً مِنَ الْجِنَّ ﴾ [الاحتان:٢٩].

### باب: الصفحة

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الإعراضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَاصِفَحُوا حَتَّى يَأْتِي ﴾ [البقرة: ١٠٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَاصْفَحُ الصَّفْحُ الجَمِيلَ ﴾ تعالى: ﴿ فَاصْفَحُ الصَّفْحُ الجَمِيلَ ﴾ تعالى: ﴿ فَاصْفَحُ الصَّفْحُ الجَمِيلَ ﴾ [الحجر: ٨٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَنَضْوِبُ عَنكُمُ الذَّكُو صَفحاً ﴾ [الزحرت: ٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَاصْفَحَ عَنْهُم وَقُلْ سَلامٌ ﴾ [الزحرت: ٨٩].

والثاني: العفوُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْـفَحُوا وَتَغْفِرُوا ﴾ [النغابن:١٤]. باتُ: الصفِّ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: جميعاً، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعُرضُوا عَلَى رَبُّكَ صَفًّا ﴾ [الكهن: ٤٨].

والثاني: الصفُّ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفحر: ٢٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَ إِنَّا لَنَحنُ الصَّافُونَ ﴾ [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَ إِنَّا لَنَحنُ الصَّافُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٥].

# باب: الصبغ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الدينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ﴾ [البقرة:١٣٨]. والثاني: الإدامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَصِبْغِ لِلآكِلِينَ ﴾ [المومنون:٢١].

### بابُ: الصعودِ

### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُهُما: النرابُ، كقولِهِ تعالى في النساءِ: وَالآية:٣٤] والمائدةِ وَالآية:٢]: ﴿ صَعِيــداً طَيباً ﴾ و[قولُهُ تعالى في الكهف والآية:٨]: ﴿ صَعِيداً جُورُواً ﴾ .

والثاني: الرفعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ [المائدة:١٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلَيهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيبُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَرِفَعُهُ ﴾ [ناطر:١٠].

والثالثُ: الشاقُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَداً ﴾ [الحن:١٧].

والرابع: الجبلُ الأملسُ في النارِ، كقولِهِ تعالى في المدثرِ: ﴿ سَأَرْهِقُهُ صُعُوداً ﴾ [الآية:١٧]. بابُ: الصور

#### على وجهَينَ:

أحدُهُما: الصورُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى في الأنعامِ: [الآية:٧٧] وطه: [الآية:٢٠] والمؤمنينَ: [الآية:٢٠] والمؤمنينَ: [الآية:٢٠] والنملِ: [الآية:٢٨] والزمر: [الآية:٢٨] وق: [الآية:٢٠] وعمَّ يتساعُلُونَ [الآية:٢٨]: ﴿ يَومَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ ﴾.

والشاني: جمعُ صورةٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُم ﴾ في المؤمنِ: [الآية:٢٤]، والتغابن: [الآية:٣].

### باب: الصدقة

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الزكاةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ ﴾ [التوبة: ٦٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [التوبة: ٢٠].

والثاني: الصدقةُ بِعينِها، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجْنِرِي الْمَتَصَدَقِينَ ﴾ [يوسف:٨٨].

# باب: الصدع

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الإظهارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحر: ٩٤].

والثاني: الأُوديةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴾ [الطارق:١٢]. وقال محاهِدٌ: يعني ذاتَ الأوديةِ.

والثالث: الشاقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدَّعاً ﴾ [الحشر: ٢١]. بابُ: الصريم

على وجهَين:

أحدُهُما: الليلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَّرِيمِ ﴾ [القلم: ٢٠]. والثاني: الحُرُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴾ [القلم: ٢٢].



## كتاب: الضادِ

### وهو على أحدَ عشرَ باباً:

الضلالة، الضربُ، الضراءُ، الضرُّ، الضعْفُ، الضحى، الضَّعفُ، الضياءُ، الضحكُ، الضحكُ، الضياءُ، الضحكُ، الضَّيفُ، الضَّعيفُ.

## باب: الضلالةِ

## على ستةَ عشرَ وجهاً:

أحدُها: النصارى، كقولِهِ تعالى: ﴿ الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة:٧].

والثاني: الحذلانُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِـهِ إِلاَّ الْفَاسِـقَينَ ﴾ [الآيـة:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَن يَشَهِ اللهُ يُضلِلُهُ ﴾ [الأنعام:٣٩]، وقولُهُ تعالى في إبراهيمَ: ﴿ فيضِلُّ اللهُ مَن يَشَاءُ ﴾ [الآية:٤].

والثالثُ: الخطأ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ [البقرة:١٠٨]، نظيرُها في المائدةِ: [الآية:٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَهِيءٍ عَلِيهم ﴾ المائدةِ: ١٧٦].

والرابعُ: الكفرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُنْتُم مِن قَبلِهِ لَمِنَ الضَّالَّينَ ﴾ [البقرة:١٩٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبلُ لَفي ضَلاَلٍ مُبينِ ﴾ [آل عمران:١٦٤].

والخامسُ: النسيانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْ تَضِلُ إحدَاهُمَا ﴾ [البقرة:٢٨٢].

والسادسُ: الاستدلالُ، كَفُولِهِ تعالى: ﴿ لَو يُضِلُّونَكُم وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَضِلُونَ ﴾ [آل عمران:٢٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لَهَمَّت طَائِفَةٌ مِنهُم أَن يُضِلُّوكَ ﴾ [الساء:٣١٣].

والسابعُ: تزيينُ الشيطان، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ أَن يُضِلَّهُ م ضَلاَلاً بَعِيداً ﴾ [الساء: ٦٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ ﴾ [الحج: ٤].

والثامنُ: الضلالةُبعينِها (١)، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَدْ ضَلُوا مِن قَبلُ وَأَضَلُوا كَثيراً وَضَلُوا عَن سَوَاءِ السَّبيلِ﴾ [الماندة:٢٧].

والتاسعُ: إرادةُ العقوبةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يُسرِدْ أَن يُنضِلَّهُ يَجعَلْ صَدرَهُ ضَيِّـ هَـا ﴾

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> – في الأصل: بعينه، وهوسهو.

[الأنعام:١٢٥]، وقولُهُ تعالى في النحلِ: ﴿ وَلَو شَاءَ ا للهُ لَجَعَلَكُم أُمَّــةً وَاحِـدَةً وَلَكِـن يُضِـلُ مَـن يَشَاءُ ﴾ [الآية:٩٣].

والعاشرُ: الخاسرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ [بوسف:٨]، و[قولِـهِ تعالى]: ﴿ إِنَّا لَنَوَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ [بوسف:٣٠].

والحادي عشرَ: الحبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا تَا اللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ القَدْ يِهِ ﴾ [يوسف:٩٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴾ [الضحى:٧].

والثاني عشرَ: الهلاكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ ﴾ [السحدة: ١٠].

والثالث عشر: البطلان، كقولِهِ تعالى: ﴿ ضَلَّ سَعَيُهُم فِي الحَيَاةِ الدُّنيَا ﴾ [الكهف: ١٠]، و[تولُهُ تعالى: ﴿ فَلَن يُضِلَّ أَعَمَالَهُم ﴾ [الآبة: ١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلَن يُضِلَّ أَعَمَالَهُم ﴾ [عمد: ٤].

والرابع عشرَ: الغِيُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَـلِ الدَّرِينَ لاَ يُؤْمِنُـونَ بِـالآخِرَةِ فِي العَـــذَابِ وَالضَّلاَلِ الْبَعِيدِ ﴾ [سا:٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا إِذَا كُفِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ ﴾ [القمر:٢٤].

والْحامسَ عشرَ: الجهالةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا ۗ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: ٢٠].

والسادس عشر: حاملُ الذكرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَوَجَلَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴾ [الضحى:٧]. قال بعضُهُم: ووحدَكَ بَينَ قومٍ ضُلاّل قال بعضُهُم: ووحدَكَ بَينَ قومٍ ضُلاّل فهداكَ الله. ويقالُ: ووحدَكَ بَينَ قومٍ ضُلاّل فهداهم ربُّكَ. ويُقالُ: ووحدَكَ بينَ أهلِ مكة ضائعاً فهداكَ إلى المدينةِ. ويُقالُ: ووحدَكَ ضَالاً عنِ الطريقِ، فهداكَ إلى الطريقِ، فهداكَ إلى الطريقِ، فهداكَ إلى الطريقِ، فهداكَ إلى الطريقِ، وذلكَ في وقتِ الصِّبا، و[قولِهِ تعالى](١): ﴿ وَرَفَعَنَا لَكَ فِي وَقَتِ الصِّبا، و[قولِهِ تعالى](١): ﴿ وَرَفَعَنَا لَكَ فَي وَقَتِ الصِّبا، و[قولِهِ تعالى](١).

### باب: الضرب

على ثمانيةِ أوجهِ:

أحدُها: الصفة، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَستَحِي أَن يَضوِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً ﴾ [البقرة:٢٦]، وفي النحل [قولُمة تعالى]: ﴿ ضَمَرَبَ اللهُ مَثَمَلاً ﴾ في ثلاثمة المواضِع (٢) والآيات: ٧٥ و ٢١٦].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: وحدك خامل الذكر، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) – في الأصلِّ: الثلاثةِ مواضعٍ، وهو سهو

والثاني: الجعلُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآيـة:٦١] وآل عمرانَ [الآيـة:٢١]: ﴿ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ وَالمَسكَنَةُ ﴾.

والثالثُ: السيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿لاَ يَستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ﴾ [البقرة:٢٧٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِذَا ضَرَبَتُم فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ تعالى: ﴿ إِذَا ضَرَبَتُم فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ تعالى: ﴿ إِذَا ضَرَبَتُم فِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [النساء:٩٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَآخَرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ ﴾ [المزمل:٢٠].

والرابع: الضربُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنكُم ﴾ في النساءِ:

والخامسُ: الضربُ بالسلاحِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاصْرِبُوا فَــوقَ الْأَعْنَــاقِ وَاصْرِبُـوا مِنهُــم كُلَّ بَنَانَ ﴾ [الانفال:١٦].

والسادسُ: التبيينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَضَرَبَنَا لَكُمُ الأَمثَالَ ﴾ [إبراميم:٤٥]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَاضربَ لَهُم مَثَلاً أَصِحَابَ القَريَةِ ﴾ [يس:١٣].

والسابع: الضربُ بالفأس، كقولِهِ تعالى: ﴿ ضَرُّبًا بِالْيَمِينِ ﴾ [الصافات:٩٣].

والثامنُ: الإعراضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَنَضُوبُ عَنكُمُ الذّكُو صَفْحاً ﴾ [الزحرب:٥].

# باب: الضراء

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الرجعُ في البدن، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَالصَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَخَذْنَا ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ﴾ [مود: ٢٠].

والثاني: القحطُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخَذْنَاهُم بِالبَأْمَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ [الانعام:٤٢]. بابُ: الضوِّ

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: النقصانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَن يَضُرُّ اللهُ شَيئاً ﴾ [آل عمران:١٤٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا يُضِرُّونَكَ مِن شَيءٍ ﴾ [النساء:١١٣].

والثاني: البلاءُ والشدةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُو فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ﴾ والانعام:١٧]، نظيرُها في يونسَ: والآية:١٢] والزمرِ: والآيتين: ٨ و ٤٩]، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنْ قُولُهُ تعالى: ﴿ إِنْ يُودُنِ الرَّحَمَنُ أَرَادَنِي اللهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُوهِ ﴾ والزمر: ٣٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنْ يُودُنِ الرَّحَمَنُ بِضُرِّ ﴾ ويس:٢٣].

والثالث: المرضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَـسَّ الإنسَانَ ضُرِّ دَعَا رَبَّـهُ ﴾ في الموضعَينِ: [الزمر: ٨ و ٤٤].

والرابعُ: أهوال البحرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبحرِ ضَلَّ مَن تَدَعُونَ ﴾ [الإسراء: ٦٧].

# باب: الضّعْفِ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: المثلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَآتِهِم عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ ﴾ [الأعراف:٣٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا تعالى: ﴿ رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَذَا لَهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ ﴾ [ص:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فيضَاعِفَهُ لَهُ ﴾ [البقرة:٢٤٥].

والشاني: العذابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذَا لَا تَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَاتِ ﴾ [الإسراء:٧٠].

# باب: الصُّحَى

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: النهارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الاعران:٩٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ [النازعات:٢٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى ﴾ [طه:٩٥].

والثاني: حَرُّ الشمس، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ [الشمس:١]، وقولِهِ تعــالى: ﴿ وَأَنَّكَ لاَتَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَى ﴾ [طه:١١٩].

والشالثُ: ضحوةُ الشمسِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالضُّحَى ﴾ ﴿ وَاللَّيلِ إِذَا سَجَى ﴾ السَّجَى ﴾ السَّجَى السَّحَى السَّحَى السَّجَى السَّحَى السَّمَ السَّمَ السَّمَى السَّمَى السَّمَ السَّمَى السَّمَا السَّمَى السَّمَى السَّمَالَّى السَّمَى السَّمَالَ السَّمَى السَّمَى السَّمَى السَّمَى السَّمَى السَّمَى السَّمَالِي السَّمَى السَّمَى السَّمَى السَّمِي السَّمَى السَّمَى السَّمَى السَّمَى السَّمَى السَّمَى السَّمَى السَّمَى السَّمَالِي السَّمَى السَّمِي السَّمِ السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي السَّمِي ا

### باب الضَّعْفِ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الضَّعفُ في البدن، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَلِمَ أَنَّ فيكُمْ ضَعْفَاً ﴾ [الانفال:٦٦]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ ضَعْفاً وَشَيبَةً ﴾ [الرم:٤٥].

والثاني: النطفةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن ضَعْفٍ ﴾ [الروم: ٤٥].

## باب: الضياء

### علىثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: النورُ ،كقولِهِ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً ﴾ [يونس:٥].

والثاني: النهارُ، كقولِــهِ تعـالى: ﴿ مَنْ إِلَـٰهٌ غَـيرُ اللهِ يَـأْتِيكُمْ بِضِيَـاءٍ أَفَـٰلاَ تَسْـمَعُونَ ﴾ [القصص: ٧١].

والشالثُ: البيانُ، كقولِهِ تعالى: في الأنبياءِ: ﴿ وَلَقَـدُ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً﴾ [الآبة:٤٨].

### باب: الضحكِ

#### علىثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الحيضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَامْرَأْتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ ﴾ [مود:٧١]. قال عكرمةُ: يعنى:حاضَتْ.

والثاني: الضحكُ بعينيهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَولِهَا ﴾ [النمل:١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً ﴾ [التربة:٨٦].

والثالث: الاستهزاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ [الموسون: ١١]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُـوا يَضْحَكُـون ﴾ [المففين: ٢٩]. ويُقَـالُ: إنَّ الضَحِكَ ههنا بعينهِ.

### باب: الضيف

#### على وجهَين:

أحدُها: الملائكةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ [الناريات: ٢٤].

والثاني: الضيافةُ بعينيها، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَبُوا أَنْ يُضَيفُوهُمَا ﴾ [الكهن:٧٧]. بابُ: الضعيفِ

على وجهَين:

أحدُها: العاحزُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨]. والثاني: الضريرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَوَاكَ فَينَا ضَعِيفًا ﴾ [مود: ٩١].

## كتاب: الطاء

### وهو على أربعة عشر باباً:

الطغياث، الطعامُ، الطَّيبَاتُ، الطَّيِّبُ، الطهارةُ، الطاقةُ، الطاغوتُ، الطيرُ، الطرفُ، الطائرُ، الطائفُ، الطمسُ، الطريقُ، الطبقُ .

## بابُ: الطغيان

### على خمسةِ أوجه:

أحدُها: الضلالة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَلَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ في البقرةِ: [الآية:١٥] والأنعام: [الآية:١١٠] والأعراف: [الآية:١٨٦]، وقولُهُ تعالى: ﴿ أَمْ هُمْ قَومٌ طَاغُونَ ﴾ [الطور:٣٣]، وقولُهُ تعالى: ﴿ رَبَّنَا مَا أَطْغَيتَهُ ﴾ [ق:٢٧].

والثاني: المعصيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُومٌ طَاغُونٌ ﴾ [الذاريــات:٥٣]، وقولِـهِ تعــالى: ﴿ وَمَـن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغُوا ﴾ [مرد:٢١٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَطْغُوا فيهِ ﴾ في طه: [الآبة:٨].

والثالثُ: التكبرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَونَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ [طه:٢٤].

والوابعُ: الظلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ [النحم:١٧]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ أَلاَّ تَطْغُوا فِي البِيزان ﴾ [الرحمن:٨].

والخامسُ: الارتفاعُ وتجاوزُ المحلِّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة: ١١].

# باب: الطعام

### على اثني عشر وجهاً:

أحدُها: المنُّ والسلوى، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَن تَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ﴾ [البقرة: ٦١].

والثاني: الشرابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن لَـمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ [البقرة:٢٤٩]، و[قولِهِ

تعالى]: ﴿ لَيسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوا ﴾ [الماعدة: ٩٣].

والثالثُ: التينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [البقرة:٢٥٩]. والرابعُ: الذبائحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَلُّ لَكُمْ وَطَعَـامِكُمْ حِلُّ هُم﴾ [لمائدة:٥].

والخامسُ: السمكُ، كقولِهِ تعالى:﴿ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المعدة:٩٦].

والسادس: الذي يُؤكلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُـوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ ﴾ [الانعام:١٤]، وقولُـهُ تعالى: ﴿ قُلْ لاَأْجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىطَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ [الانعام:١٤٥]، وقولِهِ تعالى في الذارياتِ: ﴿ وَمَا أُرِيْدُ أَن يُطْعِمُونَ ﴾ [الآبة:٥٧].

والسابع: الأدَمُ [كقولِهِ تعالى]: ﴿ قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُوزَقَانِهِ ﴾ [بوسف:٣٧]. والشامن: الذي يطعم، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلَى طَعَامٍ غَيرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ [الأحزاب:٣٠]. والتاسع: الصدقة ،كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يَحُضُ عَلَى طَعَامٍ المِسْكِينِ ﴾ [الحاقة:٣٤]. والعاشر: الخبرُ والعنبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَاماً ﴾ [الكهف:١٩].

والحادي عشرَ: النارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَيـسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ ﴾ [الغاشبة:٦]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلاَ طَعَامٌ إِلاَ مِنْ غِسْلِينِ ﴾ [الحانة:٣٦].

والثاني عشرَ: الطعامُ بمعنى الرحيع، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ﴾ [المائدة: ٢٥]. ا هذا الطعامُ كِنَايَةٌ عَنِ الرحيع، نظيرُها [قولُهُ تعالى]: ﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَاهِهِ﴾ [عبس: ٢٤]. وهذا الوحهُ وَحَدْ تُهُ فِي المعاني دونَ التفسير.

# باب: الطّيباتِ

على ثمانيةِ(١) أوجهٍ:

أحدُها: المنُّ والسلوى، كقولِـهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:٥٠] والأعرافِ: [الآية:١٦٠] وطه [الآية:٨١]: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾، وقولِهِ تعالى: ﴿ قُـلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ اللهِ الَّتِـي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ والطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْق ﴾ [الأعراف:٣٢].

والشاني: الحلالاتُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَمَا كَسَبْتُمْ ﴾ والبقرة:٢٦٧].

والثالث (٢): شحومُ الغنمِ، والبقرِ، ولحمُ الابلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيهِمْ طَيَّبَاتٍ أُجِلَتْ لَهُمْ ﴾ [النساء:١٦٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَيُحِلُ لَهُمْ الطَّيْبَاتِ ﴾ [الأعراف:١٥٧].

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> <sup>ئ</sup> في الأصل: تسعة، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: والرابع، وهو سهو.

والرابعُ(١): الذبائحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ [الماعدة:٤].

والخامسُ<sup>(۲)</sup>: اللباسُ والجماعُ وكلُّ الطعامِ، كقولِهِ تعالى في المائدةِ: ﴿ لاَ تُحَرِّمُوا طَيَبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ [الآية:٨٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ [المومنون:٥١].

والسادسُ<sup>(۱)</sup>: الغنيمة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ ﴾ والأنفال:٢٦].

والسابعُ (نُ ): الأطيبُ مِنَ الطعامِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْنِياهُمْ مِنَ الطَيِّبَاتِ ﴾ [الإسراء: ٧٠].

والثامن (٥): الكلامُ الحسنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالطَّيَّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيَّبُونَ لِلطَّيَّبَاتِ ﴾ [النور: ٢٦].

# باب: الطّيب

#### على ستةِ أوجه:

أحدُها: الحلالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَمَا أَيُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً ﴾ ﴿ وَالتَّامَ، ١٤]. وَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيء مِنْهُ نَفْساً ﴾ [النساء:٤].

والثاني: النظيفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾ [النساء:٤٣].

والثالثُ: الغنيمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَا غَنِمْتُمْ خَلالًا طَيِّبًا ﴾ [الأنفال:٦٩].

والرابعُ: الِكلامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقُولِ ﴾ [الحج: ٢٤].

والحَامسُ: الطاهرُ مِنَ الرحال والنساء، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالطَيَّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور:٢٦].

والسادسُ: شهادةُ أن لاإلهَ إلاَّا لله، كقولِهِ تعالى: ﴿إِلَيهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيُّبِ ﴾ [فاطر:١٠].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: والخامس وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: والسادس وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> - في الأصل: والسابع وهو سهو.

<sup>(</sup>ئ) – في الأصل: والثامن وهو سهو.

<sup>(°) –</sup> في الأصل : والتاسع وهو سهو.

### باب: الطهارةِ

#### علىعشرةِ أوجهٍ:

أحدُها: الطهارةُ مِنَ الأذى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَقرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة:٢٢٢]. والثاني: الاغتسالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ... إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة:٢٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهْرُوا ﴾ [المتدة:٢].

وَالثَّالثُ: النحاةُ مِنَ القومِ، كَقُولِهِ تَعَالى: ﴿ وَمُطَّهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في آل عمرانَ: وَالْآيَةِ: ٥٠]، وقُولُهُ تَعَالى: ﴿ إِنَّ اللهِ اصطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ ﴾ [آل عمران: ٤٢].

والرابع: الطهارةُ مِنَ الحدثِ، كقولِهِ تعالى في المائدةِ: ﴿ وَلَكِن يُويدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [الآية:٢]. و[قرلُهُ تعالى] في الأنفالِ: ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ [الآية:٢١]. والنسلِ والخنامسُ: التنزيهُ مِنْ أدبارِ الرحالِ، كقولِهِ تعالى في الأعرافِ: [الآية:٢٨] والنسلِ والآية:٢٥]: ﴿ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾.

والسادسُ: الاستنجاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَا للهُ يُحِبُّ المَطَّهِّرِينَ ﴾ [التوبة:١٠٨].

والسابعُ: الحلالُ، كقولِهِ تعالى في هودٍ: ﴿ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ [الآية:٧٨].

والثامنُ: الطهارةُ مِنَ الأرحاس، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ا للهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً ﴾ [الاحزاب:٣٣].

والتاسعُ: الإخلاصُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهُرْ ﴾ [المدر:٤]. يُقالُ: وثيابَكَ فَأَعْسِلْ. ويُقَالُ: وثيابَكَ فَقَصرْ. ويُقالُ: لاتكُن غَدَّارًا. ويقالُ: فأعرِضْ عَنِ المشركينَ. ويقالُ: وقلبَكَ فأصلِحْ. ويُقالُ: خُلُقَكَ فَحَسنْ.

والعاشرُ: الطهارةُ مِنَ الشرَّكِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فِي صُحُفٍ مُكَوَّمَةٍ ﴾، ﴿ مَوفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ ﴾ أَطُهَرَقٍ ﴾ أَطُهَرَةٍ ﴾ أَطُهَرَةٍ ﴾ أَطُهَرَةً ﴾ أَطُهَرَةً ﴾ أَطُهَرَةً ﴾ أَطُهَرَةً ﴾ أَطُهَرَةً ﴾ أَطُهُرَةً ﴾ أَطُهُرَةً ﴾ أَلَّهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلَهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلْهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلُهُ أَلِهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلّهُ أَلّ

### باب: الطاقة

#### على وجهَين:

أحدُهُما: القوةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا اليَومَ بِجَالُوتَ وَجُنُوهِ ﴾ والبقرة: ٢٤٤٩.

والثاني: الراحةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [البقرة:٢٨٦]. بابُ: الطاغوتِ

## على ثلاثة أُوْجَّهِ:

أحدُها: السلطانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِا للهِ ﴾ [البقرة:٢٥٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَبَدَ ﴿ وَعَبَدَ ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ [النساء: ٢٧]، وقولُهُ تعالى في المائدةِ: ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ [النساء: ٢٧]، وقولُهُ تعالى في المائدةِ: ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ [الآية: ٢٠].

والثاني: كعبُ بنُ الأشرف، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّهِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ [البقرة:٢٥٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يُوْمِنُونَ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يُويدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ٢٠].

[و] الثالثُ: الصنمُ، كقولِهِ تعالى في الزمرِ: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعَبُدُوهَا﴾ [الآية: ٧١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَد بَعَثْنَا فِي كُلُّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

# بابُ: الطيرِ

#### على خسةِ أجهِ:

أحدُها: الحفاش، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَهَيْنَةِ الطَّيرِ فيكُونُ طَيراً بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [آل عسران: ٤٩]، نظيرُها في المائدةِ: [الآبة: ١١٠].

والثاني: جميعُ الطيرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَـوُّ السَّمَاءِ ﴾ [النحل: ٧٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَالطَّيرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَلْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ [النور: ٤١]، نظيرُها في الملكِ: [الآية: ١٩].

والثالثُ: الهدهدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدُ الطَّيرَ ﴾ [النمل: ٢٠].

والرابعُ: طيرُ الجنةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَحْم طَيرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الوانعة: ٢١].

والخامسُ: طيرٌ يأتي مِنْ قِبَلِ البحرِ، في مناقرِهِم ومخالِبِهِم أحجارٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيراً أَبَابِيلَ ﴾ ﴿ تَرمِيهِمْ ﴾ [الفيل:٣ و ٤].

## باب: الطرف

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الجماعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [آل عمران:١٢٧]. والثاني: الطرفُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفِي النَّهَارِ ﴾ [هرد:١١٤]. بابُ: الطائر

## على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الطيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [الانعام:٣٨].

والشاني: اليمنُ والشومُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللهِ ﴾ [الاعراف: ١٣١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ ﴾ [النمل:٤٧]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ [يس:١٩].

والثالثُ: العملُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانَ ٱلْزَمْنَاهُ طَاتِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ [الإسراء:١٣]. يُقالُ: عملُهُ. ويُقالُ: خيرُهُ وشرُّهُ. ويُقال سعادتُهُ وشقَّاوَتُهُ. ويُقالُ: يُمنُهُ وَشُؤمُهُ.

## باب: الطائِفِ

#### على خسةِ أجهِ:

أحدُها: الريبُ والوسوسةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّـيطَانِ تَذَكَّرُوا ﴾ [الأعراف:٢٠١].

والثاني: رحلٌ واحدٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلُولاً نَفَرَ مِن كُل فِرقَةٍ مِنهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا في الدين﴾ [التوبة:١٢٢].

والثالثُ: رحلان، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور:٢]. والرابعُ: الجماعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحرات:٩]. والخامسُ: العذاب، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَبِكَ ﴾ [القلم:١٩].

## باب: الطمس

## على ثلاثةِ أوجه:

أحدُها: الدُّرُوسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ﴾ [يونس:٨٨].

والثاني: الذهابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ ﴾ [الرسلات: ٦].

والثالث: العفو، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَطَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ ﴾ [القمر:٣٧]، نظيرُها في يونس:

# بابُ: الطريق

على خسة أجه:

أحدُها: الضلالةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ ﴿ إلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ ﴾ [النساء:١٦٨ و ١٦٩].

والشاني: الذينَ كَفَرُوا، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَوِيقٍ مُستَقِيمٍ ﴾ [الأحقان: ٣٠].

والثالثُ: الكفرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ المُثْلَى ﴾ [طه:٦٣].

والرابعُ: الإيمانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّريقَةِ ﴾ [الحن:١٦].

والخامسُ: الأهواءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُنَّا طُوَاتِقَ قِلَدُا ﴾ [الحن: ١١].

باب: الطبق

على وجهَين:

أحدُهُما: المطبَّقُ لمثال القبةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ مَسَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴾ [الملك: ٣].

والثاني: الحالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَتَوكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ ﴾ [الانشقاق:١٩]. قال ابنُ عباسٍ: حلالًا بعدَ حلالٍ. ويُقالُ: ايمانُ بعد كفرٍ. ويُقالُ: سكوناً بعدُ فتنةٍ. ويُقالُ: سماءٌ بعدَ سماءٍ. وقال ابنُ مسعودٍ: لوناً بعدَ لونٍ.

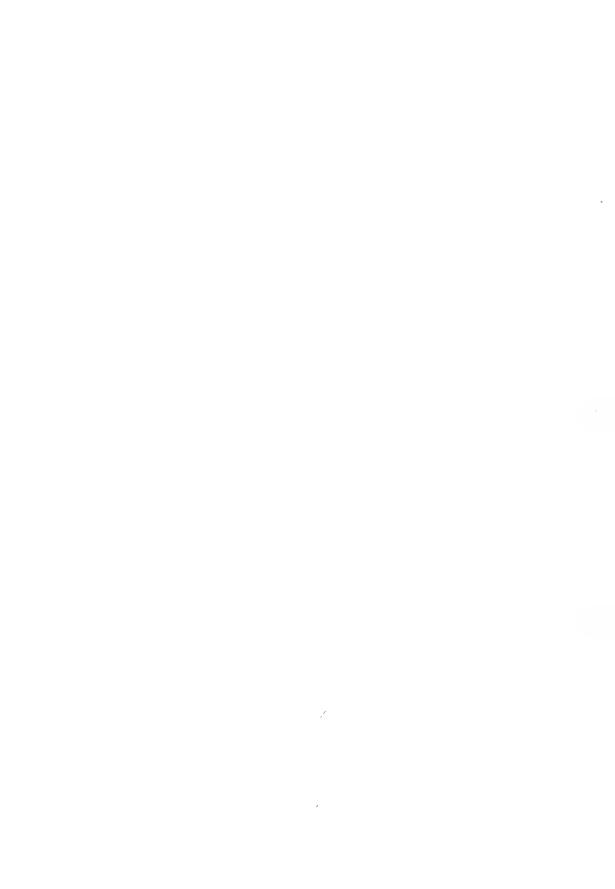

#### كتاب: الظاء

## وهو على ستةِ أبوابٍ:

الظلمُ، الظنُّ، الظهورُ، الظلماتُ، الظلُّ، ظلَّ.

# باب: الظلم

## على عشرةِ أوجهٍ:

أحدُها: الضررُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الآية:٣٥]، وقولِهِ [تعالى]: ﴿ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام:٥٠]. والأنعام:٥٠].

والثاني: النقصانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا ظُلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِن كَـانُوا أَنفُسَـهُمْ يَظلِمُـونَ ﴾ لنحل:٣٣].

والثالث: المعصيةُ مِن غيرِ شركِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ فِ البقرةِ: [الآية: ٢٦١]، نظيرُها في الطلاق: [الآية: ١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَا ﴾ [الأعراف: ٢٣]، وقولُهُ تعالى: ﴿ مُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ رَبِ إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي ﴾ [النمل: ٤٤].

والرابعُ: وضعُ الشيءِ في غيرِ موضعِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلعِبادِ﴾ [طافر: ٣١]، و[قولُهُ تعالى] في آل عمرانَ: ﴿ وَأَنَّ اللهَ لَيسَ بِظَلاَمٍ لِلعَبِيدِ ﴾ [الآية: ١٨٢]، نظيرُها في قافٍ: [الآية: ٢٩]، وفي يونسَ قولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْنًا ﴾ [الآية: ٤٤].

والخامسُ: الشركُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَخْوِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ [النساء: ٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ النَّهِمْ بِظُلْمٍ ﴾ [الانعام: ٨٦]، و[قولُهُ تعالى] في هـودٍ: ﴿ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [الآبة: ١٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ٢١].

والسادسُ: السرقة، كقولِهِ تعالى في المسائدةِ: ﴿ فَمَنْ تَـابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ ﴾ [الآية:٣٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ [يوسف:٧٥].

والسابع: الجحودُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [الإسراء:٥٥]. والثامنُ: التكذيبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ﴾ [النساء:١٥٣].

والتاسعُ: الغلوُّ والكفرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاستَيقَنَتُها أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوا بِهَا وَاستَيقَنَتُها أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوا ﴾ [النمل:١٤].

والعاشرُ: الظلمُ على الناسِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَا اللهُ لاَ يُحِبُّ الظالِمِين ﴾ [آل عمران: ٧٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمْنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلمِهِ ﴾ [الشورى: ٤١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ السّبيلَ عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ﴾ [الشورى: ٤٢].

# بابُ: الظَّن

## على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: اليقينُ والعلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلاَقُو رَبِهِمْ ﴾ [البقرة:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهُ ﴾ [بونس:٢٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهُ ﴾ [الحانة:٢٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ﴾ [ص:٢٤].

والثاني: الشَّكُّ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [٧٨] والجاثيةِ (١٤٢]: ﴿ إِلاَّ يَظُنُّونَ ﴾، نظيرُها في الجاثيةِ [وقولُهُ تعالى]: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ فَلْنَكُمُ اللَّهِ عَالَى]: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ اللَّهِ عَالَى]: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ اللَّهِ عَالَى]: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنْكُمْ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ إِلَّا عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

والثالثُ: التهمةُ، كقولِهِ تعالى في الأحزابِ: ﴿ وَتَظُنُّونَ بِا للهِ الظُّنُونَا ﴾ [الآبة: ١٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الغَيْبِ بِظَنِينٍ ﴾ (٢) [النكوير: ٢٤].

والرابعُ: الرَحاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا ظُنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ﴾ [الحشر:٢].

## بابُ: الظهورِ

#### على عشرةِ أوجهٍ:

أحدُها: جمعُ ظهر، كقولِهِ تعـالى: ﴿ كَتَابِ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [البقرة:١٠١]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ فَنَبَدُّوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [آل عمران:١٨٧].

والثاني: التعاونُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ تَظَاهَرُونَ عَلَيهِـمْ بِـالإثْمِ وَالعُـدُوانِ ﴾ [البقرة:١٥٥، نظيرُها في التحريم: [الآبة:١٤]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعضُهُمْ لِبَعضِ ظهيراً ﴾ في بني إسرائيلَ: [الآبة:١٨٥]، والفرقان: [الآبة:١٥٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم:١٤].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: إبراهيم، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – وُهذه قراءة أبن كثير وأبي عمرو والكساتي: ﴿بطنين﴾ أي بمتهم، وقراءة الباقين ﴿ بضنين ﴾ بالضاد أي ببحيل: حجة القراءات ص/٧٥٢/. وستردُ هذه الآيةُ: في الوجه الثالثَ عشرَ من باب غيب.

والثالث: الزنى، كقولِــهِ تعــالى: ﴿ وَذَرُوا ظَـاهِرَ الإِثْـمِ وَبَاطِنَـهُ ﴾ [الانعام:١٢٠]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَقرَبُوا الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ ﴾ [الانعام:١٥١].

والرابعُ: المتروكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُّتُمُوهُ وَرَاءَكُم ظِهْرِيًّا ﴾ [مود:٩٦].

والخامسُ: الاطلاعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ ﴾ [الكهن:٢٠]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ فَلاَ يُظهرُ عَلَى غَيبِهِ أَحَداً ﴾ [الحن:٢٦].

والسادسُ: الارتقاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَـرُوهُ ﴾ [الكهـنـ ٩٧]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ [الزحرن:٣٣].

والسابعُ: البَداءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور:٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي الْبَرُّ وَالْبَحْرِ ﴾ [الروم:٤١].

والثامنُ: التوفيقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وأَسْبَغَ عَلَيكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ﴾ [لقمان: ٢٠]. وقال بعضهُ من الآلاءُ والنعماءُ: التوحيدُ. وقيلَ نعمةُ الدنيا ونعمةُ الدينِ. وقيلَ: الشهادةُ والمغفرةُ. وقيلَ: التوفيقُ والعصمةُ. وقيلَ: الأعضاءُ الصحيحةُ. وقيلَ: المعرفةُ والتوحيدُ.

والتاسعُ: كلامُ الباطل، كقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِن نِسَاتِهِمْ ﴾ في الموضعَينِ في المحادلة: والآيين: ٢ و ٣]، والأحزابِ: [الآية: ٤]..

والعاشرُ: العلوُّ، كقولِهِ تعالى في التوبةِ: [الآية:٣٣] والفتحِ: [الآية:٢٨] والصفِ [الآية:٩]: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَومَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ ﴾ [غافر:٢٩]، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَأَصَبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ [الصف:١٤].

## باب: الظلمات

#### على خسةِ أجهِ:

أحدُها: الكفرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُغْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [الماعدة:٦٠]. والثاني: الليلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ [الانعام:١].

والثالث: أهوالُ البحرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحرِ ﴾ [الأنعام: ٦٣]، نَظيرُها فيها: [الآية: ٤٩]، وفي النملِ: [الآية: ٦٣].

والرابعُ: ظلماتُ البطنِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ فَسَادَتْ فِي الظُّلُمَـاتِ ﴾ [الانبياء:١٨٧]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ﴾ [الزمر:٦].

والخامسُ: طلماتُ القلب، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَو كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيِّ يَغْشَاهُ ﴾ إلى قولِهِ تعالى: ﴿ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوقَ بَعْضٍ ﴾ [النور:٤٠]. فولِهِ تعالى: ﴿ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوقَ بَعْضٍ ﴾ إلى الظَّل

## على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: ظلُّ في الجنبِه، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُهَا ﴾ [الرعد:٣٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَظِلَّ مَمْدُودٍ ﴾ [الراسلات:٤١]. ﴿ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴾ [الراسلات:٤١]. وولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلاَلِ وَعُيُونٍ ﴾ [الرسلات:٤١]. والثاني: الجنة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ الظّلُّ وَلاَ الْحَرُورُ ﴾ [فاطر:٢١]. والثالث: النارُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ انْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلاَثِ شَعَبِ ﴾ [الرسلات:٣٠]. والرابع: ظلُّ الدنيا، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَظِلاَلُهُمْ بِالْغُدُو وَالْآصَالِ ﴾ [الرعد:١٥].

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الميلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَظُلُوا فيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ [الحجر: ١٤].

والثاني: الصيرورةُ، كقولِهِ تعالى في النحلِ: [الآية:٥٨] والزحرفِ [الآية:١٧]: ﴿ ظُلَّ وَجُهَهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [الوانعة:٦٥].

# كتاب: العينِ

## وهو اثنان وثلاثونَ باباً:

العالَمِينَ، على، العذابُ، عذابٌ شديدٌ، عذابٌ اليه، عبادةٌ، عَلِمَ، عبدٌ، عبادٌ، العهدُ، العمدُ، العنتُ، العرشُ، عنْ، عقلٌ، عدلٌ، عجلٌ، عفوٌ، العينُ، عدوانٌ، عزيزٌ، عزةٌ، عَقِبٌ عُسرُ، العنتُ، العزمُ، العرشُ، العرفُ، عجبٌ، عصفٌ، عضدٌ، عقيمٌ، عورةٌ، عَرَّفٌ.

## باب: العالمينَ

## على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الإنسُ والحِنُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانباء: ٧٠]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الفرقان: ١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩].

والثاني: عالمو<sup>(۱)</sup> زمانِهِم، كقولِهِ تعالى في البقرةِ في الموضِعَينِ<sup>(۲)</sup>: ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ والاَبتين: ٤٧ و ١٢٢، وقولُهُ تعالى]: ﴿ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُـوْتِ أَحَداً مِنَ العالَمِينَ ﴾ والمائدة: ٢٠].

والثالث: المؤمنون، كقولِهِ تعالى في آل عمرانَ: ﴿ وَهُدَّى لِلْعَالَمِينَ ﴾ والآية: ٩٦].

والرابعُ: اليهودُ والنصارى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

والخامسُ: الغرباءُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ قَالُوا أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الحمر:٢٠].

والسادسُ: الخلائقُ الجمعونَ<sup>(٣)</sup>، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَ نَجَّيْنَـاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِـي بَارَكْنَا فيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ٧١]. ﴿

والسابعُ: مَنْ كَانَ بَعَدَ نوحٍ مِنَ المؤمِنِينَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: ٧٩].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: عالمي، وهوسهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: المواضع الثلاثة، وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(T)</sup> – في الأصل: أجمعين، وهو سهو.

## باب: على

#### على سبعةِ أوجهِ:

اَحَدُها: بمعنى في، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالنَّبُعُـوا مَا تَتْلُـو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْـكِ سُـلَيمَانَ ﴾ [البقرة:١٠٢].

والثاني: بمعنى لام كي، [كقرلِهِ تعالى]: ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّـاسِ﴾ [البقرة:٢١]، وقولُهُ تعالى في المائدةِ (١): ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [الآية:٣].

والثالثُ: يمعنى مِنْ، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَى الَّناسِ يَسْتَوفُونَ ﴾ [المطنفين:٢].

والرابع: بمعنى بَعْدَ، كقولِهِ تعالى في إبراهيم [٣٩]: ﴿ اللّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَوِ السَّاعِيلَ وَإِمْدَاقَ ﴾، [وقولُهُ تعالى في الحجر: ﴿ أَبَشَّرْتُمُونِي على أَنْ مَسَّنِي الكبرُ ﴾ [الآية: ٤٥]](٢).

والخامسُ: بمعنى عند، [كقولِهِ تعالى] في طه: ﴿ أَو أَجِدَ عَلَى النَّارِ هُدَّى ﴾ [الآية: ١٠]، يرشِدُني إلى الطريق، نظيرُها قولُهُ تعالى: ﴿ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ ﴾ [الشعراء: ١٤] بمعنى: عندي قَودٌ. والسادسُ: بمعنى كاف، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَقَد جَنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ [الأعراف: ٢٥]، يعني: كما عَلِم، نظيرُها في الجاثيةِ قولُهُ تعالى: ﴿ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ [الآية: ٢٣]. يعنى: كما عَلِمَ.

والسابع: بمعنى الباءِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ﴾ [المائدة: ٧٨]. يعني: بدعائِهِ.

## باب: العذاب

## على عشرةِ أوجهٍ:

أحدُها: عذابُ النارِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [البقرة:٧].

والثاني: قتلُ الولدانِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَسُوَمُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ [البقرة:٤٩].

والثالثُ: المسخُ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَأَخَذُنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَثِيسٍ بِمَا كَانُوا﴾ والأعراف:١٦٥].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: في المائدة وقوله، وهوسهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: والحجر، وهو سهو.

والرابعُ: الخزيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّـكَ لَيَبْعَضَنَّ عَلَيهِـمْ إِلَى يَـومِ القِيَامَـةِ مَـنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذَابِ ﴾ [الاعراف:١٦٧].

والحنامسُ: العذابُ بالسيفِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَــاتِلُوهُمْ يُعَذَّبْهُــمُ اللَّهُ بِـاَيدِيكُمْ وَيُخزِهِـمْ وَيَنصُركُمْ عَلَيهِمْ ﴾ [التربة: ٤١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ سَنُعَذَّبُهُمْ مَرَّتَينَ﴾ [التربة: ١٠١].

والسادمنُ: الصيحةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخَلَهُمُ العَلَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ ﴾ [الشعراء:١٥٨]. والسابعُ: الحشرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخَلَهُمْ عَلَابُ يَومَ الظُّلَّةِ ﴾ [الشعراء:١٨٩].

والثامنُ: عذابُ القبرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَنْدِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَلَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَلَابِ الأَكْبَرِ ﴾ [السحدة:٢١].

والتاسع: الغرق، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَصَبُّ عَلَيهمْ رَبُّكَ سَوطَ عَذَابٍ ﴾ [النحر:١٣].

والعاشرُ: الطوفانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ هُـوَ الْقَادِرُ عَلَىيَ أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوقِكُمْ ﴾ [الانعام:٦٥].

## بابُ: عذابِ شديدِ

على ثلاثةِ أوجهِ:

أحلُها: الحزيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَـرُوا فَأَعَذَّبُهُمْ عَذَاباً شَـدِيداً في اللُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ [آل عمران:٥٦].

والثاني: المسخُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوماً ا للهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِ يداً ﴾ [الاعراف:١٦٤].

والثالث: نتف (١) الريش، كقولهِ تعالى: ﴿ لِأُعَدِّبَنَّهُ عَدَابًا شَديداً ﴾ [النمل: ٢١].

# باب: عذابِ أليم

على خمسةِ أوجهِ:

أحدُها:عذابُ النارِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة:١٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة:١٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لَيَمَسَّنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المائدة:٧٣].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: انتفاء، وهوسهو.

والثاني: ضربٌ وحيعٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴾ [البقرة:١٧٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلا ۗ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴾ [يوسف:٢٥].

والثالثُ: المعرَّفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَى يَرَوا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ في موضعينِ [يونس:٨٨ و ٩٧].

والرابعُ: القتلُ، كقولِهِ تَعالى: ﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَشِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَـنَوْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [يس:١٨].

والخامس:(١)

## باب: عبادةٍ

#### على وجهَين:

أحدُها: التوحيدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَاأَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّـذِي خَلَقَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُنِي ﴾ في طه: [الآية: ٤١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانياء: ٢٩]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ يَا قُومِ اعْبُدُوا اللهُ ﴾ [مود: ٥٠]. أي: وَحُدُوا اللهُ ، و[قولُهُ تعالى]: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

والثاني: الطاعةُ، كقولِهِ تعالى في سباً: ﴿ أَهَـُولُاءِ إِيَّـاكُمْ كَـانُوا يَعْبُـدُونَ ﴾ [الآيـة:٠٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ [سبا:٤١].

# باب: عِلْم

على سِتَةَ عشرَ وجهاً:

أحدُها: [ضِدُّ] الجهلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِي أَعْلَمُ غَيبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٣٣].

والثاني: الإلهامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة:٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ ﴿ خَلَقَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ ﴿ عَلَمُهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحن: ٣ ر ٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق:٥].

<sup>(</sup>١) - وقف الشيخ هنا فلم يصف هذا البابَ ولم يأتِ له بشاهدٍ.

والثالثُ: البيانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَـا جَاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ ﴾ [البقرة:١٤٥]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَلَهِ مَا كُنّا غَائِبِينَ ﴾ [الأعراف:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ مِنْ بَعْـدِ مَـا تَعَالَى: ﴿ إِلاَّ مِنْ بَعْـدِ مَـا تَعَالَى: ﴿ إِلاَّ مِنْ بَعْـدِ مَـا تَعَالَى: ﴿ وَلَا عَمَران:١٩٥].

والرابعُ: التمييزُ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاّ لِنَعْلَمَ ﴾ [البقرة:١٤٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ ﴾ [سبا:٢١].

والخامسُ: التعليمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:١٥١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَّمَهُ شَـدِيهُ وَكَانَ ﴾ [النساء:١١٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَّمَهُ شَـدِيهُ الْقُوكَ ﴾ [النحم:٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾، ﴿ عَلَّمَ الْقُوآنَ ﴾ [الرحم:١٠ و ٢].

والسادسُ: القبولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة:١٩٧].

والسابعُ: الرؤيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللهُ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكَمْ وَيَعْلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُمُسُلَهُ بِالْغَيبِ اللهُ اللهِ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُمُسُلَهُ بِالْغَيبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

والثامنُ: الإثباتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فيهِمْ خَيْراً لاَ سَمَعَهُمْ ﴾ [الأنفال:٢٣]. والتاسعُ: الحفظُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ [طه:١١٤].

والعاشر: الفهمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُلاَّ آتَيْنَا خُكْماً وَعِلْماً ﴾ [الانبياء:٧٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيمَانَ عِلْماً ﴾ [النمل:١٥].

والحادي عشرَ: اسما<sup>(۱)</sup> اللهِ الأعظمُ: يَا حَيُّء يَا قَيُّومُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْــٰـٰذَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ ﴾ [النمل:٤٠]. قآل ابنُ عباسٍ: اسما<sup>(۱)</sup> اللهِ الأعظمُ: يا حَيُّ [و] يــا قَيُّومُ.

والثاني عشرَ: الثوابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ [العنكبوت: ١١].

<sup>(</sup>١) –في الأصل: اسم، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) –في الأصل: اسم، وهو سهو.

والثالثَ عشرَ: الصدقُ، كقولِهِ تعالى في الأنعامِ ('): ﴿ لِقَومٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الآية:٩٧]. والرابع عشرَ: الثبوتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ﴾ [ممد:١٩].

والخامِسَ عَشْرَ: العملُ، كقولِـهِ تعالى في الزمرِ: ﴿ قُـلْ هَـلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الآية: ٩].

والسادسَ عشرَ: العلمُ والشرطُ مِنْ أَشْراط الساعةِ، كقولِهِ تعالى في الزحرفِ: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ [الآية: ٦١]. يعني: أنَّ عيسى –عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ– شرطٌ مِنْ شرائطِ الساعةِ. فيلمُ

### على ثمانيةِ أوجهِ:

أحدُها: عمدٌ - [عَلِيْ] -، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيبٍ مِمًّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ [البقرة: ٢٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴾ [الكهف: ١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ تَبَارَكَ اللّهِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [النرتان: ١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ﴾ [الزر: ٣٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ هُوَ الّذِي يُسْزِلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ ﴾ [الحديد: ٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ ﴾ [الجن: ١٩].

والثاني: نوحٌ، كقولِهِ تِعالى: ﴿ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾ [الإسراء:٣]، وقولِهِ تعالى في سورةِ القمر: ﴿ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ﴾ [الآية:٩].

والشالثُ: الخضرُ، كقولِهِ تعالى في سورةِ الكهفرِ: ﴿ فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا ﴾ والآية: ٢٥].

والرابع: زكريًا، كقولِهِ تعالى في مريَمَ: ﴿ ذِكُو رَحْمَةِ رَبُّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًا ﴾ [الآية:٢]. والخامسُ: داوُودُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاذْكُو عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأَيْدِ إِنَهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص:١٧]. والسادسُ: [سليمانُ، كقولِهِ تعالى]: ﴿ سُلَيْمَانُ نِعْمَ العَبْدُ إِنَهُ أَوَّابٌ ﴾، ﴿ إِذْ عُرِضَ ﴾ والسادسُ: [سليمانُ، كقولِهِ تعالى]: ﴿ سُلَيْمَانُ نِعْمَ العَبْدُ إِنَهُ أَوَّابٌ ﴾، ﴿ إِذْ عُرِضَ ﴾ [ص:٣٠ و ٣٠].

والسابعُ: أَيُوبُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُو عَبْدَنَا أَيُّـُوبَ إِذْ نَـادَى رَبَّـَهُ أَنَّـي ﴾ [ص:١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص:٤٤].

 <sup>(</sup>¹) - في الأصل: العنكبوت، وهو سهو.

والشامنُ: عيسى، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِ إَسْرَاتَيلَ﴾ [الزحرن:٥٩].

## بابُ: عبادِ

على سبعةِ أوجهِ (١):

أحدُها: المشركونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ [الماعدة: ٦٠].

والثاني: جميعُ العبادِ، كقولِ عِ تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾ [الأعراف: ٣٢].

والثالث: المحلوقات (٢)، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٤].

والرابع: المملوكونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الْصَلاَةَ ﴾ [ابراهيم: ٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الزمر: ٥٠].

[و] الخامسُ: المؤمنونَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف:٢٤]، نظيرُها في ص: [الآية:٨٣].

والسادسُ: الكفارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَعَثْنَا عَلَيكُمْ عِبَاداً لَنَا ﴾ [الإسراء:٥].

والسابعُ: إبراهيمُ وإسحاقُ ويعقوبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاذْكُو ْ عِبَادَنَا إبراهيمَ وإِسْحَاقَ وَاسْحَاقَ وَاشْكُو عِبَادَنَا إبراهيمَ وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [ص:٥٠].

## باب: العهدِ

#### على عشرةِ أوجهٍ:

أحدُها: الأمرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ [البقرة:٢٧]، نظيرُها في الرعدِ: [الآبة:٢٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلَ ﴾ [البقرة:٢٠]. والثاني: الفرائضُ، كقولِهِ تعالى في البقرة: ﴿ وَأَوْقُوا بِعَهْدِي ﴾ [الآبة:٤٠]. والثالث: الجنةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة:٤٠].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: تسعة أوجهٍ، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: المخلوق، وهو سهو.

والرابعُ: الوعدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَــن يُخلِفَ الله عَهْدَهُ ﴾ [البقرة: ٨٠]. ويُقالُ: العهدُ هَهُنا: شهادةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

والخامسُ: الكرامةُ ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة:١٣٤].

والسادسُ: الوفاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ [البقرة:١٧٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ وَقُولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ [آل عمران:٢٧].

والسابع: الوحيُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ﴾ [آل عمران:١٨٣].

والثامنُ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، كقرلِهِ تعالى في الرعدِ: ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهـدِ اللهِ ﴾ [الآيـة: ٢٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداً ﴾ [مريم: ٨٧].

والتاسعُ: العهدُ بَعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ [النحل: ٩٥]. والعاشرُ: الوصيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعَهَدْ إِلَيكُمْ يَا بَنِي آدَمَ ﴾ [بس: ٦٠]. بابُ: العَرْض

على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: العرْضُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْملاَئِكَةِ ﴾ [البقزة:٣١]. والثاني: الحرام، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ يَأْتِهِم عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ﴾ [الاعراف:١٦٩]. والثالثُ: الكنوزُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَومَثِلْهِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضاً ﴾ [الكهف:١٠٠].

> والرابع: مناعُ الدنيا، كقولِهِ تعالى: ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا ﴾ [الانفال:٦٧]. بابُ: عَنْ

> > على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: بمعنى مِنْ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّـيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا ﴾ [البقرة:٣٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجرِمِينَ ﴾ [المدثر:٤٠ ر ٤١].

والثاني: الصلةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ [الانفال: ١].

والثالثُ: يمعنى الباءِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ [النحم:٣].

والرابعُ: يمعنى بَعْدَ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَتُوْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ [الانشقال:١٩].

# بابُ: عَقْلِ

على وجهَين:

أحدُهُما: الفهمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَلاَ تَعقِلُـونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٢].

والثاني: الصدق، كقولِهِ تعالى: ﴿ لآيَاتٍ لِقَومٍ يَعقِلُونَ ﴾ [البقرة:١٦٤].

بابُ: عَدل

## على تسعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الفداءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَلاَ يُؤْخُذُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ [البقرة:٤٨].

والشاني: بـلا زيـادةٍ ولانقصان، كقولِهِ تعـالى: ﴿ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِـالْعَدْلِ ﴾ والبقرة:٢٨٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ﴾ والبقرة:٢٨٢].

والثالثُ: الَّيلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ تُتَّبعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ﴾ [انساء:١٣٥].

والرابعُ: القصدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَـنَآنُ قَــومٍ عَلَــى أَلاَّ تَعْدِلُــوا ﴾ والمتدة: ٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وأُمِرْتُ لاَ عَدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [الشورى: ١٥].

والخامسُ: العدالةُ، كقولِهِ تعالى في المائدةِ: ﴿ يَحْكُمُ بِـهِ ذَوَا عَـدُلُ مِنكُـمْ ﴾ [الآية: ٩٥]، ومثلُهُ في الطلاقِ: [الآية:٢].

والسادسُ: المِثْلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ ﴾ [المائدة: ٩٥].

والسابعُ: الشركُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِرَبُّهُمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٠].

والثامنُ: الصدقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾ [الانعام:١٥٢].

والتاسعُ: التوحيــدُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَـاْمُورُ بِـالْعَدْلِ وَالْإِحْسَـانِ ﴾ [النحـل: ٩٠]. وقيلَ: العــدلُ وقيلَ: العــدلُ العدلُ بـ: لا إلهَ إلاّ اللهُ والإحسانُ بينَكُم وبينَ الناس بالإنصافُ بينَكُم وبينَ الناس بالإنصافِ.

# بابُ: عِجْلِ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: عجلُ بني إسرائيلَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ اتَّخَذَّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [البقرة: ١٥]،

وقولِهِ تعالى: ﴿ بِاتّخَاذِكُمُ العِجْلَ ﴾ [البقرة:٤٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ﴾ [البقرة:٣٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ ﴾ [الأعراف:١١٤٨)، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ﴾ [الأعراف:٢٥٣].

والثاني: عِجْلٌ مِنَ العجولِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴾، ﴿ فَقَرَّبَهُ إلَيهمْ ﴾ [الذاريات: ٢٦ و ٢٧].

# بابُ: عَفْو

#### على خمسةِ أجهٍ:

أحدُها: التجاوزُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ عَفُونَا عَنكُمْ مِن بَعلهِ ذَلِكَ ﴾ [البقرة:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَلْ عَفَا عَنْكُمْ ﴾ [آل عمران:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَلْ عَفَا عَنْكُمْ ﴾ [آل عمران:٢٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُواً وَقُلِهِ تعالى: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُواً فَقُوراً ﴾ [النساء: ٩٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللهُ كَانَ عَفُواً قَدِيراً ﴾ [النساء: ٩٩].

والثاني: النرك، كقولِهِ تعالى: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا﴾ [البقرة:١٠٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَو يَعْفُو اللَّذِي بِيَلِهِ ﴾ [البقرة:٢٣٧]، و[قولِـهِ تعالى]: ﴿ فَمَـنْ عَفَـا وَأَصْلَـحَ ﴾ [الشورى:٤٠].

والثالثُ: الطاقةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة:٢١٩]. وقال ابنُ عباس: العفوُ ههُنا الفضلُ عن الأكل. وقال مقاتلٌ: الطاقةُ.

والرابعُ: الكثرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدُّلْنَا مَكَانَ السَّينَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوا ﴾ [الأعراف: ٩٥].

والخامسُ: الفضلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ خُدِ العَفْوَ وَأَمُو ْ بِالعُوفِ ﴾ [الاعراف:١٩٩]. وقال النبيُّ ـ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ – لجبريلَ عندَ نزولِ هذه الآية: ما تفسيرُ هذه السيّ أمّر اللهُ بها ؟. فقال حبريلُ: ((اعفُ عمَّنْ ظلمَكَ، وأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَصِلْ مَنْ قَطعَكَ، وأحسِنْ لَمِنْ أساءَ اليكَ )).

## بابُ: العينِ

## على أربعةُ أوجهٍ:

أحدُها: النهرُ، كقولِهِ (١) تعالى: ﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنهُ اثْنَتَا عَشرَةَ عَيناً ﴾ [البقرة: ٦٠]، نظيرُها في الأعراف: [الآية: ١٦].

والثاني: العَيْنُ بالعَيْنِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَينَينِ ﴾ [البلد:٨].

والثالث: أعينُ القلوب، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَـا ﴾ [الاعراف:١٧٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَو نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ ﴾ [يس:٦٦].

والرابعُ: النظرُ والرؤيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾ [مود:٣٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور:٤٨]. وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور:٤٨]. بابُ: عدوان

#### على وجهَين:

أحدُهُما: المعصيةُ والظلمُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ بِـالإِثْمِ وَالْعُـدُوانِ ﴾ في البقـرةِ: [الآيـة:٨٥،، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة:٢].

والثاني: السبيلُ، كقولِهِ تعالىَ: ﴿ فَلاَ عُدُوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة:١٩٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَيَّمَا الأَجَلَين قَضَيتَ فَلاَ عُدُوانَ عَلَيَّ ﴾ [القصص:٢٨].

# بابُ: عزيز

#### على سبعةِ أوجهِ:

أحدُها: القادرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ ﴾ في البقرةِ: [الآيـة:٢٩]، و[قولُهُ تعالى في] آلِ عمران: ﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الآية:٢].

والثاني: الغليظُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة: ٤٥].

والثالث: الشديدُ، كُقُولِهِ تعالى: ﴿ عَزِيزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ [النوبة:١٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [ابراميم: ٢٠].

والرابعُ: الكريمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾ [مود:٩١].

<sup>(</sup>١) - في الأصل: قوله، وهوسهو.

والخامسُ: العظيمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيــُونُ مَسَّـنَا وَأَهْلَنَــا الطُّـرُّ ﴾ في الموضعَـينِ [يوسف ٧٨ و ٨٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ﴾ [النمل:٣٤].

والسادسُ: الذليلُ المهانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ذُق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان:٤٩]. والسابعُ: المنيعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الأَذَلَّ ﴾ [المنانقون:٨].

## بابُ: عزةٍ

## على ستةِ أوجهٍ<sup>(١)</sup>:

أحدُها: الحَمِيَّةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَـهُ إِتَّـقِ اللهَ أَخَذَتُـهُ الْعِـزَّةُ بِالإِثْمِ ﴾ [س:٢]. وقولِهِ تعالى: ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ﴾ [ص:٢].

والشاني: المَنعَةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [انساء:١٣٩].

والثالث (٢): العظمة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعُونَ ﴾ [الشعراء:٤٤]، وقولُــهُ تعـالى فِي ص: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأَعْوِيَنَّهُمْ أَجَمَعِينَ ﴾ [الآبة:٨٦].

والرابعُ (أ): العزةُ بعينِهَا، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ [يس:١٤].

والخامسُ (٤): الغلبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَزَّنِي فِي الْحِطَابِ ﴾ [ص:٣٣].

والسادسُ (٥): الحُجَّةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ﴾ [المنانقون:٨].

## باب: عَقِبِ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الدينُ الأولُ، وهو الكفرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيهِ ﴾ [آل عمران:١٤٤].

والثاني: الحُلْفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيهِ ﴾ [الانفال:٤٨]. والثالثُ: النسلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ﴾ [الزحرف:٢٨].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: سبعة أوجو، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: الرابع، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: الخامس: العزة بعينه، وهو سهو.

<sup>(</sup>ئ) - في الأصل: والسادس وهو سهو.

<sup>(°) –</sup> في الأصل: السابع وهو سهو.

# باب: عُسْرٍ

#### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: التضييقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

والثاني: الشدةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ ﴾ [القرة:٢٨٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تُرهِقْنِي مِنْ أَمرِي عُسْراً ﴾ [الكهف:٧٣].

والثالثُ: الفقرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ ا لللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرِاً ﴾ [الطلاق:٧].

والرابعُ: ضيقُ مكةً، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّ هَعَ العُسْرِ يُسُّراً ﴾ ﴿ إِنَّ هَعَ العُسْرِ يُسْراً﴾ [الشرح: ٥ و ٦]. ويُقالُ: بعدَ ضيق القبر يُسرُ الآخرةِ.

## باب: العَنَتِ

## على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: التحرمُ، يعني: مخالطة اليتامي، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَو شَاءَ اللهُ لأَعْنَتَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

والثاني: الإِثْمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَدُّوا مَا عَنِتُمْ ﴾ [آل عمران:١١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَزِيـزٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ [التوبة:٢١٨].

والثالثُ: الزني، كقولِهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٥].

والرابعُ: الخضوعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِ الْقَيُّومِ ﴾ [طه:١١١].

# باب: العَزْم

#### على ثلاثة أوجه:

أحدُها: التحقيقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ﴾ [البقرة:٢٢٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَعْزِمُوا عُقدَةَ النَّكَاحِ ﴾ [البقرة:٢٣٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [آل عمران:١٨٦]، نظيرُها في لقمانَ: [الآية:١٧].

والثاني: العزمُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ﴾ [آل عمران:١٥٩]. والثالثُ: العـزمُ، كقولِهِ تعـالى في عسـق: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُـورِ ﴾ [الآية:٤٣]. ويقالُ: لَمِنْ حَقِّ الأمور.

# باب: العوشِ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: سقفُ البيتِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَوْ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، نظيرُها في الكهفو: [الآية: ٤٢] والحجِّ: [الآية: ٤٥].

والثاني: خلق مِن أعظمِ ما يكونُ، وهو فوق جميع المخلوقات، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ المُعْوَى عَلَى الْعَرْضِ ﴾ [الاعراف: ٥٥]. والعرشُ معناهُ: استواءُ قهرهِ وسلطانِهِ على العرشِ، وإنما خُصَّ العرشُ بالاستواء لأنَّهُ أعظمُ خلق اللهِ.

## باب: العُرْفِ

#### علىوجهَين:

أحدُهُما: التوحيدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ خُدِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ [الأعراب:١٩٩].

والثاني: الكثيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْمُرْسِلاَتِ عُرْفاً ﴾ [المرسلات:١]. ويُقالُ: الملائكةُ ينزلُونَ بالمعروفِ. ويقالُ: الملائكةُ متتابعاً بعضُها.

## بابُ: عَجَبِ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: العجبُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً ﴾ [يونس:٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مِنْ آبَاتِنَا عَجَبًا ﴾ [الكهن:٩].

والثاني: يائِسٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً ﴾ [الكهن:٣]. والثالثُ: عزيزٌ (٢) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُوْآنَا عَجَبًا ﴾ [الجن:١].

## بابُ: عصف

#### علىثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: الشديدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾ [بونس:٢٢]، نظيرُها في إبراهيمَ: [الآية:١٨] والأنبياء: [الآية:١٨] والمرسلات: [الآية:٢].

والثاني: ورقُ الزرع، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَعَصْفُ مَأْكُولٍ ﴾ [الفيل:٥].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: وهو العرش، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: عزيزاً، وهو سهو.

والشالث: العصفُ: التبنُ، كقولِمِ تعمالى: ﴿ وَالْحَمْثُ ذُو االْعَصْفَ وَالرَّيْحَالُ ﴾ [الرحن: ١٦]. ويقالُ: العصفُ ههنا: السنبلةُ.

## باب: عضُدِ

#### على وجهَين:

أحدُهما: العيونُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُداً ﴾ [الكهن:١٠]. والثاني: الظهرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ [القصص:٣٠].

# باب: عقيمُ

## على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: يرمُ بدرٍ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ أَو يَأْتِيهِمْ عَذَابُ يَومٍ عَقِيمٍ ﴾ [الحج:٥٥]. والثاني: ريحُ الدبورِ الذي لا فررَحَ فيها، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريحَ الْعَقِيمَ ﴾ [الذاريات: ٤١].

والثالث: المرأةُ التي لا تلدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ [الذاريات:٢٩]. بابُ: عورةٍ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: العورةُ بعينها، كقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاءِ ﴾ [النور: ٣١].

والثاني: الخلواتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ﴾ [النور:٨٥]. والثالثُ: الخاليةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ أَيُبُوتَنَا عَورَةٌ وَمَا هِيَ بَعَورَةٍ ﴾ [الأحزاب:١٣].

## بابُ: عَرَّفَ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: طَيَّبُها، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ االْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ [عمد:٦].

والشاني: بَيْنَهُ(١)، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾ [التحريم:٣]، والله أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) - في الأصل: بينها، وهو سهو.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

كتابُ: الغينِ

على سبعةِ ابوابٍ:

غيرً، غيبُ، الغني، غرفةً، غلامٌ، غضٌ، غقرانٌ.

بابُ: غيرِ

على وجهَين:

أحدُهُما: سوى، كقولِهِ تعالى: ﴿ غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ ﴾ [الفاتحة:٧]. ويقالُ: غيرُ ههنا بمعنى الاستثناء.

والثاني: بمعنى إلاً، كقرلِ تعالى: ﴿ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ [الماندة: ١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَيرَ مُحِلِّي الصَّيدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [الماندة: ١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَنْ إِلَهٌ غَيرُ اللهِ ﴾ [الانعام: ١٦].

## باب: غيب

على أ ربعةً عشرَ وَجهاً(١) :

أحدُها: الله تعالى، كقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ ﴾ [البقرة:٢].

والثاني: السرُّ، كقولِ به تعالى: ﴿ إِنَّيْ أَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [البقرة:٣٣]، وقولِه تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة:١٠٩]، و[قولُهُ تعالى] في التوبة: ﴿ وَأَنَّ اللهُ عَلاَمُ الْغُيُوبِ ﴾ [الآية:٧٨]، وهو ما غابَ عَنْ حَوَاسهِمْ.

والثالثُ: الفرْجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَافِظَاتٌ لِلْغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء:٣٤].

والرابعُ: نزولُ العذابِ، كقولِهِ تعالى في الأنصامِ: [الآية:٥] وهـود [الآية:٣١]: ﴿وَلاَ أَعْلَـمُ الْغَيبَ﴾.

والخامسُ: المطرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ﴾ [الانعام: ٥٩]. والسادسُ: الفعيبُ لاَسْتَكُثُوْتُ مِنَ والسادسُ: الفعيبُ لاَسْتَكُثُوْتُ مِنَ الْغَيبُ الْفَيبُ لاَسْتَكُثُوْتُ مِنَ الْخَيرِ ﴾ [الاعراف: ١٨٨]. وقال الكلبي الغيبُ ههنا الموتُ. وقيل: [الغيبُ] ههنا الجوعُ. ويُقالُ: الغيبُ ههنا دفعُ المضرةِ وحَرُّ المنفعةِ.

<sup>(</sup>١) - في الأصل: خمسة عشر وجهاً، وهو سهو.

والسابع: الخزائنُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَلِلّهِ غَيبُ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [هود:١٢٣]. والثاهنُ: ما غـابَ عنـكَ، كقولِهِ تعالى في آل عمرانَ: [الآبة:٤٤] ويوسفَ [الآية:٢٠]: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيبِ نُوْحِيهِ إِلَيكَ ﴾.

والتاسعُ: الولدُ في بطنِ الأمُ، كقولِهِ تعالى في الرعد: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ [الآية: ٩]. يقالُ: الغيبُ ههنا ما يكونُ، والشهادةُ ما كانَ.

والعاشرُ: الظَنُّ كقولِهِ تعالى: ﴿ رَجْماً بِالْغَيْبِ ﴾ [الكهف:٢٢].

والحادي عشرَ: الشَّكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [سبإ٣٠].

والثاني عشرَ: اللوحُ المحفوظُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الْرَحْمَنِ عَهْداً ﴾ [النجم: ٣٥].

والثالث عشر: الوحيُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ ﴾ (١) [النكوير:٢٤]. والثالث عشر (٢٠): كلام، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وِالْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٧٠].

## بابُ: الغنى

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: المستغني، كقولِهِ تعالى: ﴿ سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ ﴾ [بونس:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَا لللهُ الْغَنِيُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ [النمل:٤٠]. وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كِرِيمٌ ﴾ [النمل:٤٠].

والثاني: الرزقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وِإِنْ خِفْتُمْ عَيلَةً فَسَوفَ يُغْنِيكُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [التوبة:٢٨].

والثالث: الأنوياءُ ﴿ بَينَ الْأَخْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر:٧].

## بابُ: غرفةِ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: مِلْءُ الكف(٢) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ﴾ [البقرة:٢٤٩].

<sup>(</sup>۱) –هذاه قراءة ابنِ كثير وأبي عمروٍ والكسائي: ﴿بِظنينَ﴾ أي بمتهـمٍ، وقراءة البـاقين ﴿بِضنـينٍ﴾ بالضـاد أي ببخيـل، حجة القراءات ص٢٥٧، انظر الوجه الثالث من باب الظن.

<sup>(</sup>٢) -في الأصل: والخامس عشر، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: الأكف، وهو سهو.

والثاني: الدرحة، كقولِهِ تعالى: ﴿ أُوْلَئِكَ يُجْـزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَـبَرُوا ﴾ [الفرنان:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُمْ فِي االْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ [سبإ:٣٧].

والثالث: العلالي، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ ﴾ [الزمر: ٢٠]. باب: غلام

### على سبعةِ أوجهِ:

أحدُها: الابنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنِّى يَكُونُ لِي غُلامٌ ﴾ في آل عمران: [الآبة: ٤٠] ومريــمَ: [الآبتين: ٨ و ٢٠].

والثاني: إسحاق النبيُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصانات:١٠١].

والثالثُ: حسيودُ، وَفِ روايةٍ حسيودُ<sup>(۱)</sup>، كقولِهِ تَعالىُ: ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَـا غُلاَمـاً فَقَتَلَهُ ﴾ [الكهن:٢٤].

والرابع: أصرمُ وصريمٌ ،كقولِهِ تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَينِ فِي الْمَدِينَةِ﴾ [الكهن: ٨٢].

والخامسُ: يَحْيَى بنُ زكريًّا، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا نُبَشُّرُكَ بِغُلاَمِ اسْمُهُ يَحْيَى ﴾ [مريم:٧]. والسادسُ: عيسى، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ إِنَمَا أَنَا رَسُولُ رَبُّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا﴾ [مريم:١٩].

والسابعُ: غلمانُ الجنةِ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ ﴾ [الطور:٢٤]. بابُ: غض َّ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الكفُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَادِهِمْ ﴾ [السور:٣٠، وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَادِهِنَّ ﴾ [النور:٣١].

والثاني: النقصالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوتِكَ ﴾ [لقمان: ١٩].

والشاكُ: الخفضُ والتواضعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُونَ أَصوَاتَهُمْ عِنْمَ وَمُولِ اللهِ ﴾ والحمرات:٣].

<sup>(</sup>١) - في الجامع لأحكام القرآن تسمية الكلبي شمعون وتسمية الضحاك خيسون (٢١/١١)، والله أعلم.

# بابُ: غفران

## على ثلاثةِ أوجهِ:

احدُها: السبرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة:٢١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللهُ عَفْورُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ [الزمر:٣٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ ﴾ [غانر:٣].

والثاني: التجاوزُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ والثاني: التجاوزُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾

والثالثُ: بمعنى إِزالةِ التكليفِ، [كقولِهِ تعالى] في سورةِ محمدٍ -[ﷺ]-: ﴿ وَمَغْفِرَةٍ مِـنْ
رَبِهِمْ ﴾ [الآية:١٠].

## كتاب: الفاء

## وهو عشرون باباً:

في، فسادٌ، فراشٌ، فوقٌ، فسقٌ، فرقانٌ، فتحٌ، فريـقٌ، فتنـةٌ، فجـرٌ، فـرضٌ، فصـلٌ، فضـلٌ، فواحشُ، فرحٌ، فتيدٌ، فعلٌ، فوزٌ، فرارٌ، فزعٌ(١).

## بابُ: في

## على ثمانيةِ أوجهٍ:

أحدُها: [في] بعينها، كقولِهِ (٢) تعالى: ﴿ لاَرَيبَ فِيهِ هُــدَّى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة:٢]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَيُهْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ [البقرة:٢٧].

والثاني: بمعنى إلى، كقولِ و<sup>(٢)</sup> تعالى في سورة النساء: ﴿ أَلَـمْ تَكُـنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [الآية:٩٧].

والثالث: بمعنى مع، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْمٍ قَدْ ﴾ [الاعراف:٢٨]، نظيرُها في حم السجدةِ: [الآية:٢٥]، والأحقافِ: [الآية:٢٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ [النمل:٢٩]، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴾ [النمر:٢٩]، وفي النملِ قولُهُ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ نُوراً ﴾ [الآية:٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ لُوراً ﴾ [الآية:٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ لُوراً ﴾ [الآية:٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ لَهُوراً ﴾ [نرح:٢١].

والرابعُ: بمعنى عِنْدَ، كقولِهِ تعالى في هود: ﴿ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُواً ﴾ [الآية:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَوَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ [هود:٩١]، و[قولُهُ تعالى] في الشعراءِ: ﴿ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ ﴾ [الآية:١٨].

والخامسُ: بمعنى مِنْ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَومَ نَبْعَثُ فِي كُل أُمَّةٍ شَهِيداً﴾ [النحل:٨٩].

والسادسُ: بمعنى عَنْ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهَنْ كَانَ فِي هَـٰذِهِ أَغْمَى فَهُو فِي الآخِرَةِ أَعْمَى ﴾ [الإسراء: ٧٢].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: فزع فرار، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: قوله، وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> – في الأصل: قوله، وهو سهو.

<sup>(\*) –</sup> انظر الوجه الثاني عشرَ من بابِ الآيات.

والسابع: بمعنى على، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا ﴾ [الكهن:٤٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَلاَّ صَلَّبَنَكُمْ فِي جُلُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه:٧١]، وقوله تعالى: ﴿ وَلاَّ صَلَّبَنَكُمْ فِي جُلُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه:٢١]، وقوله تعالى: ﴿ يَمُشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ﴾ [طه:٢٦]، نظيرُهَا في السحدةِ: [الآية:٢٦].

والثامنُ: بمعنى اللّامِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُـوَ اجْتَبَاكُمْ ﴾ [المنكبوت:٢٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ﴾ [العنكبوت:٢٩].

باب: فسادٍ

## على ستةِ أوجهِ:

والثاني: الفسادُ بعينيه، كقولِهِ تعالى: ﴿ وِيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ [البقرة:٢٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى مَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ [البقرة:٢٠٠].

والشالَثُ: القبلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَتَسَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَـهُ لِيُفْسِدُوا فِسَ الأَرْضِ ﴾ والكهف: ٩٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ والكهف: ٩٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ وغانر: ٢٦].

والرابع: السحرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [بونس:٨١].

والحامسُ: الهلاكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَتُفْسِدُنَ فِي الأَرْضِ مَرَّتَينِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيراً﴾ [الإسراء:٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لَو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الانساء:٢٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلُو آتُبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ الْسَّمَوَاتُ والأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ [المومنون:٢١].

والسادسُ: القحطُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ ﴾ [الروم: ٢١].

# بابُ: فراشِ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: المهدُ والمنامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً﴾ [البقرة:٢٢]. والثاني: الصغارُ مِنَ الإبلِ والغسمِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشاً﴾ والانعام:١٤٢]. ويُقال الفرشُ ما لا يطيقُ الحملَ مِنَ الإبلِ. والثالثُ: البيضُ مِنَ الثيابِ، كقولِهِ تعالى في الواقعةِ: ﴿ وَفُرُشٍ مَوْفُوعَةٍ ﴾ [الآية:٣٤]. بابُ: فوقَ

على عشرةِ أوجهٍ:

أحدُها: الأكبرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الله لاَ يَسْتَحِيي أَنْ يَضْوِبَ مَشَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوقَهَا ﴾ [البقرة:٢٦].

والثاني: فوقَ الرؤوس، كقولِهِ تعالى في البقـرةِ: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَـا مِيشَاقَكُمْ وَرَفَعْنَـا فَوْقَكُمُ الْ الطُّورَ ﴾ [البقرة:٦٣]، نظيرُها في النساء: [الآية:١٥٤] والأعراف: [الآية:١٧١].

والثالثُ: الرفعُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوقَهُمْ يَومَ الْقِيَامَةِ﴾ [الآبة:٢١٦]. والرابعُ: الظهرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُــوكَ فَـوقَ الَّذِيـنَ كَفَـرُوا إِلَـى يَـومِ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران:٥٥].

والخامسُ: صلةٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوقَ اثْنَتَينِ ﴾ [النساء:١١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَاضْرِبُوا فَوقَ الأَعْنَاقِ ﴾ [الانفال:٢١].

والسادسُ: في السلَطانِ والملكِ، كقولِهِ تعالى في الأنعام في موضَعينِ: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فُوقَ عِبَادِهِ ﴾ [الآيتين:١٨ ر ٦١]، و[قولُهُ تعالى] في الأعرافِ: ﴿ وَإِنَّا فُوقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [الآية:٢٧].

والسابعُ: بمعنى على، كقولِهِ تعالى في الأنعامِ: والآية:٥٦٥] والزحرفِ [الآية:٣٦]: ﴿وَرَفَعَ بَعضَكُمْ فَوقَ بَعضٍ دَرَجَاتٍ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُتُثُتُ مِـنْ فَوقِ الأَرْضِ ﴾ [إيراميم:٢٦].

والثامنُ: أعلى الوادي مِنْ ناحيةِ المشرقِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ جَاوُوكُمْ مِنْ فَوقِكُمْ ۗ وَمِـنْ أَسفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الاحراب: ١٠].

والتاسعُ: فَوقَ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَدُ اللهِ فَوقَ أَيدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠].

والعاشرُ: الأسفلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِـنْ تَحتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾ [الزمر:١٦]. فوق هنا أَسفلُ. وهو مذمةٌ لأنَّ ما مِن كافرٍ إلاّ ويُعَذَّبُ فوقَهُ كافرٌ آخرُ على مقدارِ كفرِهِ(١).

<sup>(</sup>١) - في الأصل: كفرهم، وهو سهو.

# باب: فسق

#### على خسة أوجه:

أحدُها: النقضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ﴾ [البقزة:٢٦]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ ﴾ [البقرة:٩٩].

والثاني: العصيانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِمَا كَانُوا يَفسُقُونَ ﴾ في البقرةِ: [الآية:٥٩]، نظيرُها في الأعراف: [الآية:٢٦].

والثالث: الكفرُ، كقولِهِ تعالى في التوبةِ: ﴿ إِنَّ الْمَنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [الآية:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَوْضَى عَنِ الْقَومِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة:٢٦]، نظيرُها في المنافقين: [الآية:٢].

والرابعُ: الخروجُ عنِ الطاعةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبُّهِ ﴾ [الكهن: ٥٠].

والخامسُ: الشركُ، كَقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَـنْ كَانَ فَاصِقاً لا يَسْتَوُونَ﴾ والسحدة: ١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ والسحدة: ٢٠].

# بابُ: فرقان

#### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: القرآنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ آتَينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرقَانَ ﴾ [البقرة:٣٥]. يعني آتينا موسى الكتاب، وأعطينا محمداً القرآن. ويُقالُ: الفرقانُ ههنا النصرةُ والدُّولةُ. وفي آل عمرانَ قولُهُ تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ [الآية:٤]، وقولُهُ تعالى [في الفرقان: ١]: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرقَانَ عَلَى عَبدِهِ ﴾.

والثالث: النصرة والدُّولة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَنْوَلَنَا عَلَى عَبْدِنَا يَومَ الفُرْقَانِ ﴾ والأنفال: ٤١].

- والرابعُ: الفرقُ بينَ الحق والساطِلِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنْ تَتَّقُوا يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَاناً ﴾ [الانفال:٢٩]. ويُقالُ: الفرقانُ [ههنا]: المبحرجُ مِنَ الشبهاتِ.

# بابُ: فتح

#### على خسةِ أجهِ:

أحدُها:التبيينُ(١)، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَتُحَدَّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيكُمْ ﴾ [البقرة:٢٦].

والثاني: النصرةُ والدُّولةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَكُم فَتح مِنَ اللهِ ﴾ [الساء: ١٤١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَد جَاءَكُمُ وَولِهِ تعالى: ﴿ فَقَد جَاءَكُمُ اللهِ تعالى: ﴿ فَقَد جَاءَكُمُ اللهِ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ [النقال: ١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وأُخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَسْحٌ قَرِيبٌ ﴾ الفَتح الله وأَسْح قريب ﴾ [الصف: ١٣].

والثالث: القضاءُ والحكمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَينَنَا وَبَينَ قَومِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ [السحدة:٢٨]، وقولِهِ أَلْفَاتِحِينَ ﴾ [الاعران: ٨٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ ﴾ [السحدة: ٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ يَومَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ﴾ [السحدة: ٢٩]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ ثُمَّ يَفْتَحُ بَينَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾ [سبا: ٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا فَتَحنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ﴾ والمتح: ١].

والرابع: الإرسالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا فَتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ [الانساء: ٦٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ [الموسون: ٧٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا ﴾ [ناطر: ٢].

والخامسُ: الفتحُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ جَنَّاتِ عَدْنَ مُفَتَّحَةً لَهُـمُ الأَبْوَابُ ﴾ [ص:٠٠]، نظيرُها في الزمرِ في مَوضعَينِ: [الآيتين:٧١ ر ٧٣]، وقولُهُ تُعالى: ﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتَ أَبُواباً ﴾ [النبإ:١٩].

# بابُ: فريقٍ

#### على سبعةِ أوجهٍ(٢) :

أحدُها: عيسى ومحمد [عليهما الصلاة والسلام]، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٨٧].

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – ني الأصل: بيَّن، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: ثمانية أوجع، وهو سهو.

والثاني: زكريًّا ويَحْيَى،كقولِهِ تعالى في البقرةِ:﴿ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ﴾ [الآية:٨٧]، نظيرُها في المائدةِ: [الآية:٧٠].

والثالث (۱): الجماعة، كقولِ تعالى: ﴿ نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُم لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ والثالث (١٠١)، وقولِهِ تعالى: ﴿ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكَتابَ ﴾ والبقرة: ١٠١).

والرابعُ: سبعونَ رحلًا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيـقٌ مِنهُـمْ يَسْـمَعُونَ كَـلاَمَ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٠].

والخامسُ: رحلٌ واحدٌ، كقولِهِ [تعالى] في النساءِ: ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّـاسَ﴾ [الآية:٧٧].

والسادسُ: بعضٌ مِنَ الأموالِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ﴾ [البقرة:١٨٨].

والسابع: البَيْنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَكَانَ كُلُّ فِرْقَ كَالطَّودِ الْعَظِيمِ ﴾ [الشعراء:٦٣]. بابُ: فتنَّة

## على ثلاثة عشرَ وجهاً:

أحدُها: البليَّةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتنَةٌ ﴾ الفرة:١٠٠١، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت:٣]، نظيرُها في الدخان: [الآية:١١٧، وقولُهُ تعالى: ﴿ بَـلُ أَنْتُـم قَـومٌ اللَّهِنَّونَ ﴾ [العنكبوت:٣].

والثاني: الشركُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْفِتنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ البقرة:١٩١٦، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَـةٌ ﴾ ﴿ وَالْفِتنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْقَتَلِ ﴾ [البقرة:٣٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَـةٌ ﴾ [البقرة:٣٩]، نظيرُها في الأنفال: [الآية:٣٩].

والثالث: الكبرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةَ ﴾ [آل عمران:٧]، وقولُهُ تعالى في النورِ: [الآية:٢٤]، وفي الحديدِ قولُهُ تعالى: ﴿ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [الآية:٢٤].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: والثاني، وهو سهو.

والرابعُ: القتلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء:١٠١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَلَى خَوفٍ مِنْ فِرْعُونَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ﴾ [يونس:٨٣].

والخامسُ: الضلالةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ يُودِ اللَّهُ فِينَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَـهُ مِنَ اللهِ شَيعًا﴾ [المعدة: ٤١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِينَ ﴾ [الصانات: ١٦٢].

والسادسُ: الصَّدُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيكَ ﴾ والإسراء: ٢٣].

والسابعُ: المعذرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَا للهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الانعام: ٢٣].

والثامنُ: الاختبارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتَنْتُكَ ﴾ [الاعران:١٥٥].

والتاسعُ: الإثمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَفْتِنَّى أَلاَ فِي الْفِتنَةِ سَقَطُوا ﴾ [التوبة:٤٩].

والعاشرُ: الفتنةُ بعينِها، كقولِهِ تعالى في يونسَ: [الآيــة:٥٥] والممتحنــةِ [الآيــة:٥]: ﴿ رَبُّنَــا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ﴾.

والحادي عشرَ: العذابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْـدِ مَا فُتِنُـوا ﴾ [النحل:١١٠]، وقولِــهِ تعـالى: ﴿ فَــإِذَا أُوذِيَ فِــي اللهِ جَعَــلَ فِتْنَــةَ النَّــاسِ كَعَــدَابِ اللهِ ﴾ [العنكبوت:١٠].

والثاني عشرَ: الحروقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [الناريات:١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [البروج:١٠].

والثالثَ عشرَ: الجنونُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونَ ﴾ [القلم:٦].

# بابُ: فَجْر

## على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الصبحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

والشاني: انشقاقُ الأرضِ بالنباتِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْفَجُورِ ﴾، ﴿ وَلَيَالَ عَشْوٍ ﴾ [الفحر: ١ و ٢]. وقال قتادَةُ: الفحرُ صبحُ أولِ يـومٍ مِنَ الفحرِ، (٢). ويُقالُ: الفحرُ مَهُنا ظهورُ محمدٍ - [الله عليه عليه المحرمِ.

والثالثُ: انفحارُ الماءِ، كقولِـهِ تعالى: ﴿ فَقُلْنَا اصْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ ﴾ [البقرة: ٢٠].

والرابع: التشقيقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَتُفَجِرَ الأَنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيراً ﴾ [الإسراء: ٩١]. بابُ: فرض

على أربعةِ أوجهِ(١):

أحدُها: الإيجابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَنْ فَوَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ ﴾ [البقرة:١٩٧]، وقولِــهِ تعالى: ﴿ فَيصَفْ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة:٢٣٧].

والثاني: الفريضةُ بعينها، كقرلِهِ تعالى في النساءِ :[١١] والتوبة [٢٠]: ﴿فَرِيضَةٌ مِنَ اللهِ﴾. والثالث: التنزيلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهِي فَرَضَ عَلَيــكَ الْقُـرآنَ لَـرَادُكَ إِلَـى مَعَـادٍ﴾ [القصص: ٨٥].

والرابع: الإحلالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم:٢]. بابُ: فَصْل

## على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُهَا: الفطامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضِ مِنهُمَا ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

والثاني: القضاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُو خَيرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٠]، وقولُهُ تعالى في السحدة: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَينَهُمْ يَومَ القِيَامَةِ ﴾ [الآية: ٢٥]، و[قولُهُ تعالى في السحدة: ﴿ يَفْصِلُ بَينَكُمْ ﴾ [الآية: ٣].

والثالث: التبيينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَد جِنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ والاعران:٢٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ لَا الاعران:٢٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصلُ الآيَاتِ ﴾، حيثُ كانَ والانعام:٥٥ر...]، وقولُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ فُصلَتْ ﴾ في هودٍ والآية:١].

بابُ: فَضل

على اثني عشر وجهاً(٢):

<sup>(</sup>١) - في الأصل: خمسةِ أوجهٍ، وهو سهو.

<sup>🗥 –</sup> في الأصل: ثلاثة عشرَ وجهاً، وهو سهو.

أحدُهَا: المَّنَّةُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ فَلُولاً فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ حيثُ كانَ [الآية:٢٤و...].

والثاني: التحارةُ كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ لَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبتَغُوا فَصْلاً مِنْ رَبُّكُمْ﴾ [الآية:١٩٨].

والثالث: الخَلَفُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿وَا لللهِ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنهُ وَفَضْلاً﴾ [الآية:٢٦٨]. والرابعُ: الإسلامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُل إِنَّ الفَضْلَ بِيَسدِ اللهِ ﴾ في آل عمرانَ [الآية:٢٧]، نظيرُها في الحديدِ: ﴿ وَا اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الآية:٢٩]، وقولُهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [المائدة:٢٥].

والخامسُ: الرزقُ في الجنةِ، كقولِهِ تعالى في آلِ عمرانَ: ﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ [الآية:١٧٠].

وَالسادسُ: الغنى، كقولِهِ تعالى:﴿وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ ﴾ [النساء:٧٣]. وحاءَ أيضًا بمعنى الكراماتِ، وهو<sup>(١)</sup> قولُهُ تعالى:﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلِ ﴾ [آل عمران:١٧١].

والسابعُ: النبوةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيكَ عَظْيِماً ﴾ [النساء:١١٣]. ويقالُ: الفتحُ والغنيمةُ. وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ فَصْلَهُ كَانَ عَلَيكَ كَبيراً ﴾ [الإسراء:٨٧].

والثامنُ: القرآن، كقولِهِ تعالى في يُونسَ: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ [الآية:٥٠]. والتاسعُ: العطيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ رَادٌّ لِفَصْلِهِ ﴾ [نِ يونس الآية:١٠٧]<sup>(٢)</sup>.

والعاشرُ: الطاغوتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَصْلُهُ ﴾ [مرد:٣]، والفضـلُ الآخرُ الدرجاتُ.

والحادي عشر ("): الجنة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَصْلاً يَكِيراً ﴾ [الأحزاب:٤٧].

والشاني عشر<sup>(4)</sup>: الرزقُ في الدنيا، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَابْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِ اللهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]. وقالَ سعيدُ بنُ جُبَيْر: ﴿ الفضَّلُ ههنا العلْمُ ﴾.

<sup>(</sup>١) -في الأصل: وهذه الآية.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - في الأصل: فيها.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: الثاني عشر، وهو سهو.

<sup>(</sup>١) – في الأصل: والثالث عشر، وهو سهو.

## باب فواحش

على ستةِ أوجهِ(١):

أحدُها: الحربُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَامُوكُم بِالسُّوءِ وَالفَحشَاءِ ﴾ [البقرة:١٦٩]، [وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ا للهَ لاَ يَامُو بِالفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف:٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ا للهَ لاَ يَامُو بِالفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف:٢٨].

والثاني: منعُ الصدقةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الشَّيطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَـاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [البقرة:٢٦٨]. ويُقالُ هَهُنا: قطعُ النسلِ. ويُقالُ: عقوقُ الوالدَين.

والثالث: المعصية، كقرلِ عمالى: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَو ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنهَى عَنِ الْفَرْبَى وَيَنهَى عَنِ الْفَرْبَى وَالْبَغْي﴾ [النحل: ٩٠].

والرابع: الزنى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللاّتِي يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [النساء: ١٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَمَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: ٢٢]، نظيرُها في بني إسرائيلَ: [الآية: ٢٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ قُلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِشَةً مُبَيِّنَةً ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقولُهُ تعالى: ﴿ مَنْ يَاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً ﴾ [الأعراف: ٣٠]،

والخامس<sup>(۲)</sup> : إتيانُ أدبارِ الرحالِ، كقولِهِ تعالى في الأعرافِ: [الآية:٨٠] والنملِ: [الآيـــ:٤٥] والعنكبوتِ [الآية:٢٨]: ﴿ **أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ ﴾**.

والسادسُ<sup>(٣)</sup>: بَراقُ اللسانِ، كقولِهِ تعالى في الطلاقِ: ﴿ إِلاَّ أَنْ يَــَاتِينَ بِفَاحِشَـةٍ مُبَيُّنَـةٍ ﴾ [الآية:١]. وقالَ ابن عباسِ: الفاحشةُ ههنا نشوزُ المرأة.

<sup>(</sup>١) – في الأصل: سبعة أوجو، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل والسادس، وهوِ سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>m</sup> - في الأصل والسابع.

# بابُ: فَرَحِ

### على أربعةِ أوجهِ:

أحلُقا: العجبُ<sup>(۱)</sup> ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ [آل عمران:١٧٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ تَحْسَبَنُ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا ﴾ [آل عمران:١٨٨].

والثاني: الرضى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَرِحُوا لِمَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الرعد:٢٦]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيُنَاتِ فَرحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْم ﴾ [خانر:٨٣].

والثالث: النصرُ، كَقُولِهِ تعالَى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ لاَ تَفُورَحْ إِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُ الْفُوحِينَ ﴾ [التصص:٧٦].

والرابع: السرورُ، كقولِهِ تعسالى: ﴿ وَيَوْمَشِيدٍ يَفْسُوحُ الْمُؤْمِنُسُونَ ﴾ ﴿ بِنَصْسُوِ الله ﴾ [الروم: ٤ وه].

### باب: فتية

### على هسةِ أوجهِ:

أحلُهَا: الجواري، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمِنْ مَا مَلَكَـتُ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تُكُرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ [النور: ٣٣].

والشاني: الحدمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَائِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾ سد: ٢٢].

والثالث: الْمَوْ(٢) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ أَوَى الفِّنَّيةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴾ [الكهن: ١٠].

والرابعُ: الساحرُ<sup>(٣)</sup>، وهوَ يوشعُ بْنُ نونِ صاحبُ موسى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لِفَتَاهُ لاَ ٱبْرَحُ﴾ [الكهن:٢٠].

وَالْخَامِسُ: إبراهِيمُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ مَسَعِفْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمَ يُقَالُ لَـهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ والأنياء: ٢٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> - **ن** الأصل: معجبين، وهو سهو.

<sup>(</sup>٣) - المو: الجماعة، اللسان.

<sup>(</sup>٢) - الساحرُ والسحيرُ: الحليلُ الصفيُّ.

# بابُ: فعلِ

### على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُهَا: الكائنُ، كقولِهِ تعالى في النساءِ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ﴾ [الآية:٢٧]. والثاني: القولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة:٢٧]. والثالث: أحرمُوا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشْةً ﴾ [آل عمران:١٣٥، والأعراف:٢٨]. والموابعُ: الضامنون، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا سَنُورَاوِدُ عَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴾ [يوسف:٢١]. والخامسُ: المتزوحون، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَوُلاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ [المحر:٢١].

والسادسُ: الجعلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الانياء: ٥٠]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُ هُمْ يُقَالُ لَهُ إِبرَاهِيمُ ﴾ [الانياء: ٠٠]، ﴿ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾ ﴿ قَالُ اللَّهُ فَعَلْمُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ [الانياء: ٢٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الانياء: ٢٠٤].

والسابعُ: العذابُ، كقولِهِ تعالى في الفجرِ: [الآية:٦] والفيلِ [الآية:١]: ﴿أَلَمْ تُوَكَيفَ فَعَـلَ رَبُّكَ﴾.

# بابُ: فوزِ

### على وجهين:

أحدُهُما: النجاةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَذَلِكَ الفَوزُ العَظِيمُ ﴾، حيثُ كانَ [النساء:١٣ر...]. والثاني: الأمانةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَفُوزَ فَوزاً عَظِيماً ﴾ [النساء:٧٣].

# باب: فرار

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُهَا: الهربُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَسوتِ أُوالْقَسْلِ﴾ [الأحراب:١٦].

والثاني: الكراهية، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ المَوتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ ﴾ [الجمعة:٨]. والثالث: التباعدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمْ يَوْدُهُمْ دُعَاتِي إِلاَّ فِرَاراً ﴾ [نوح:٦]. والرابعُ: الالتفاتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَومَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ [عبس:٣٤].

# بابُ: فزعِ

على وجهين:

أحدُهُما: الحَوفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلُو تَوَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوتَ ﴾ [سبإ:١٥]. والثاني: فَريقٌ فِي الجنةِ وفريقٌ فِي السعيرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْمَرُ ﴾ [الانبياء:٣٠]. ويُقالُ: الفزعُ هَهُنا إطباقُ الطباقِ على النارِ. ويُقالُ: فوتُ الجنساتِ والدخولُ في النيرانِ. ويُقالُ: ذبحُ الموتِ في (١) النارِ. و[يُقالُ]: نداءُ حبريلَ: في الجنةِ والنارِ حياةٌ بلا موتٍ.

<sup>(</sup>١) –في الأصل:ذبحُ بين النار، وهو سهو.

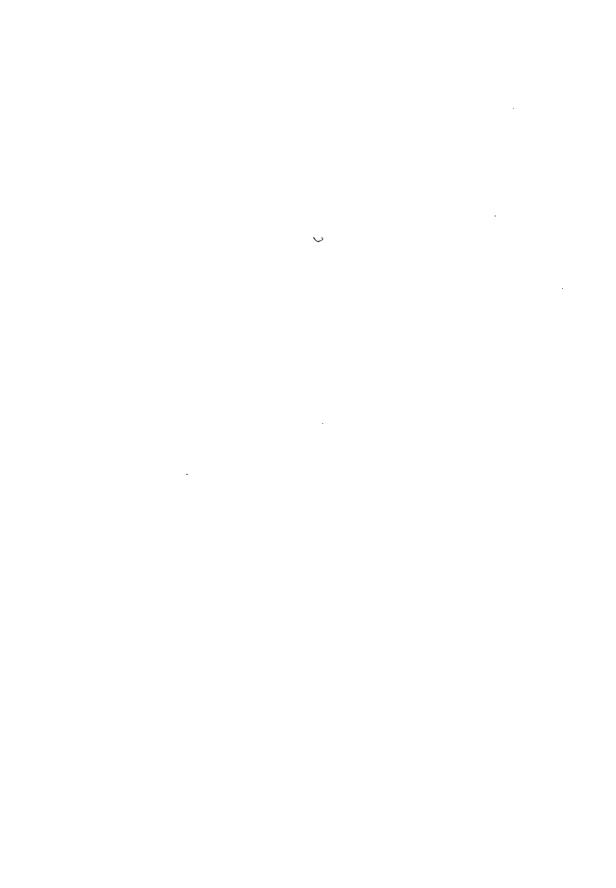

# كتابُ: القافِ

## على سبع وعشرينَ باباً:

القلبُ، القيامُ، القدرةُ، القطعُ، القليلُ، القريةُ، القوةُ، قدمت، القنوتُ (()، القضاءُ، القواعدُ، القرآنُ، القرانُ، القرانُ، القرانُ، القرانُ، القرانُ، القرانُ، القرانُ، القرانُ، القرانُ، القرينُ، القبلُ، القبيلُ، القريبُ، القصرُ، القارعةُ.

## باب: القلب

#### على وجهين:

احدُهُما: القلبُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ [البقرة:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا وَاللَّهُ مِنْ تَقْوَى اللهُ اللهُ بِقَلْبِ سَليمٍ ﴾ [الشعراء: ٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٧].

والثاني: العقلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلَبٌ أَو أَلْقَى السَّمعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق:٣٧].

# باب: القيام

## على اربعةَ عشرَ وجهاً:

أحثهًا: البقاءُ<sup>(٣)</sup>، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيهِمْ قَامُوا ﴾ [البقرة: ٢٠].

والثاني: القيامُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ اللهِ قَانِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً ﴾ [آل عمران: ١٩١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ أُوقَاعِداً أُوقَائِماً ﴾ [يونس: ١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا ﴾ [الكهف: ١٤].

والمالث: الذي لا ينام، كقولِهِ تعالى: ﴿ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَاحُدُهُ سِئَةً وَلاَ نَومٌ ﴾ والمقرة: ٢٥٠]. وقال أبو رَوق: الذي لا يبلى. ويُقالُ: القائم على كُل نفس بما يضلحُها من الحفظِ والرزق والتربية. ويقالُ: القيومُ الذي لا تأخذُهُ سنةٌ ولانومٌ. نظيرها في آلِ عمرانَ: والآية: ٢]، وطه: [الآية: ٢١].

<sup>(</sup>١) - في الأصل:القنوت، القرية، القوة، قدمت، و هو سهو

<sup>(</sup>٣) – في الأصل: يقوا، وهو سهو.

والرابع: المعاش، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً ﴾ [النساء:٥].

والخامسُ: المُسَلَّطُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الرجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ ﴾ [النساء:٣٤]. والسادسُ: القَوَّالُونَ بالعدلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شَهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾ النساء:١٣٥].

والسابعُ: الأمنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ االْحَرَامَ ﴾ [الماندة:٩٧]. والثامنُ: المستقيمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الانعام:١٦١].

والتاسعُ: الثابتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيلًا ﴾ [مود:١٠٠].

والعاشرُ: الصدقُ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فِيهَا كُتُبٌّ قَيمَةٌ ﴾ [البينة:٣].

والحادي عشرَ: الجماعةُ كقولِهِ: ﴿ وَفَلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ ﴾ [الينة: ٥]. ويقالُ: دينُ الملائكةِ. والثاني عشرَ: الدفنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [التوبة: ١٨].

والثَّالَثُ عَشْرَ: الصلاةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً ﴾ [التوبة:١٠٨].

والرابع عشر: التسوية (١)، كقولِ مِ تعالى: ﴿ جِلَاراً يُولِكُ أَنْ يَنْقَصْ فَأَقَامَهُ ﴾ والكهن:٧٧].

## باب: القدرة

على أربعةً(٢) عشرَ وجهاً:

أحدُهَا: القدرةُ بعينها كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُل شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة:٢٠]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَا لللهُ عَلَى كُل شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ حيث كانَ [البقرة:٢٨٤ر...].

الثاني: الجُعْلُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَقَلَدُرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ [يرنس:٥]، وقرلِهِ تعالى: ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ﴾ [يس:٥].

والثالث: السعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ [الرعد:١٧].

والرابعُ: المقدورُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ جِنْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مَوسَى ﴾ [طه:١٠].

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – **ن**ي الأصل سواه، و هو سهو

 <sup>(</sup>۲) - في الأصل: خمسة، و هو سهو

والخامسُ: الضيقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيهِ ﴾ [الانبياء: ٨٧]. والسادسُ: قَـدُرُ<sup>(١)</sup> كفايةٍ، كقولِهِ تعـالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَـا مِـنَ الْسَّـمَاءِ مَـاءً بِقَـدَرٍ ﴾ [المومنون: ١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكِنْ يُنزُلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ﴾ [الشورى: ٢٧].

والسابعُ: التقتيرُ، كقولِهِ تعالى في الرعسدِ: [الآبة:٢٦] وسبرا: [الآبة:٣٦] والزمرِ [الآبة:٢٥]: ﴿ اللهُ يَيْسُطُ الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾.

والثامنُ: الخلقُ (٢) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا ﴾ [نصلت: ١٠].

والتاسع: القضاءُ (٢) ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ عَلَى أَمْرِ قَلْ قُلْرِ ﴾ [القر:١٢].

والعاشرُ: التسويةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا ۚ بَينَكُمُ الْمَوتَ ﴾ [الواتمة: ٦٠].

والحادي عشرَ: الأحلُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيء قَدْراً ﴾ [الطلاق:٣].

والثاني عشرَ (٣) : التصويرُ (١) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَدَرْنَا فَيَعْمَ الْقَادِرُونَ ﴾ [الموسلات:٢٣].

والثالثُ عشرَ<sup>(°)</sup>: مِنَ التقديرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴾ [الأعلى:٣].

والرابعَ عشرَ (١): ذو القدرِ والمنزلةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْوَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾

# باب: القطع

### على عشرة أوجهٍ:

[القدر: ٦].

أحدُهَا: الرّكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ ﴾ [البقرة:٢٧]، نظيرُها في الرعدِ: [الآية:٢٥].

والثاني: القتلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [آل عمران:١٢٧].

<sup>(</sup>١) -في الأصل: بقدر، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: خلقنا، وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> - في الأصل: قضى، وهو سهو.

<sup>(</sup>٣) – في الأصل: والثالث عشر، وهو سهو.

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> - في الأصل: صورنا، وهو سهو.

<sup>(°) –</sup> في الأصل: الرابع عشر، وهو سهو.

<sup>(</sup>١) – في الأصل: الخامس عشر، وهو سهو.

والشالث: الاستتصالُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَــَقُطِعَ دَاهِــرُ السُقُومِ الَّـــَانِينَ ظَلَمُــوا ﴾ [الأنعام: ٤٠]،

و[قولُهُ تعالى] في الأعراف: ﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ [الآية:٢٧].

والرابع: الإملاك، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ [الأنفال:٧].

والحنامسُ: التقصير (١) ، كقوله تعالى:﴿أَو قُطَّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ﴾ [الرعد: ٣١].

[و] السادس: القطعُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ ﴾ [الحشر:٥].

والسابعُ: الطمأنينة، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيلِ مُظْلِماً ﴾ [يونس:٢٧].

والثامنُ: البعضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَمْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيلِ ﴾ [مرد: ٨١]، نظيرُهــا في الحجر: [الآية: ٢٥].

والتاسع: القربُ(٢) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ ﴾ [الرعد:٤].

والعاشرُ: التفريقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَطْعْنَاهُمْ الْنَتَيَ عَشْرَةَ أَمْنَبَاطاً أَمَماً﴾ [الاعران.١٦٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَطْعُنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمَماً مِنْهُمُ االْصَّالِحُونَ ﴾ [الاعران.١٦٨].

### باب: القليلُ

### على ثمانيةِ أوجهِ:

أحدُهَا: اليسيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ [البقرة:٤١].

والثاني: صلة، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ ﴾ في البقرةِ: [الآية: ٨٨] وآلِ عمران: والآية: ٧٧]، و[قولُهُ تعالى] في الأعراف: ﴿ قَلِيلاً مَا تَلدَّكُرُونَ ﴾ [الآية: ٣]، و[فيها قولُهُ تعالى]: ﴿ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾ [الآية: ٢٠]، والمؤمنِ: [الآية: ٨٥] والملكُ: والآية: ٢٣].

والثالث: ثلاثمائةٍ وثلاثةٌ وعشرونَ [فرداً] كقولِهِ تعالى: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيـلاً مِنْهُمْ﴾ [البقرة:٢٤٩].

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – **ن** الأصل: قصر، وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>07</sup> - في الأصل: قرب، وهو سهو.

والرابع: الرياءُ والسمعةُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيـلاً ﴾ [النساء:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [الاحزاب:١٨].

والخامسُ: الدنيا، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً ﴾ [التربة: ٨٦]. وهذا قولُ أبي رَوق. والسادسُ: ثمانونَ نفساً: أربعونَ رحلاً وأربعونَ امرأةً، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَاآمَنَ مَعَـهُ إِلاًّ قَلِيلٌ﴾ [مود:٤٠].

والسابعُ: ستُماتةِ الفررحلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ هَوُلاَءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ [الشعراء:٤٥]. وقولِهِ والثامنُ: محمدٌ [ﷺ]، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقِلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الْشَكُورُ ﴾ [سبإ:١٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ اللّيلِ مِا يَهْجَعُونَ ﴾ [الناريات:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ اللّيلِ مِا يَهْجَعُونَ ﴾ [الناريات:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ ﴾ [الواقعة:١٤].

# باب: القرية

### على خمسةِ أوجهِ(١):

أحدُهَا: أريحا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَلَـهِ الْقَرْيَـةَ ﴾ [البقرة:٥٨]، نظيرُهـا في الأعراف: [الآية:١٦١].

والثاني: نينوى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَـنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾ [الاعراف:١٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَأَيُنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُ مِنْ قَرْيَةِكَ ﴾ [عمد:١٣].

والثالث (٢): أنطاكية، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتِيا أَهْلَ قُرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَ ا﴾ [الكهن:٧٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ﴾ [يس:١٣].

والرابعُ<sup>(٢)</sup>: مدينةُ لوطٍ: كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَـةِ ﴾ [العنكبوت:٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ﴾ [العنكبوت:٣٤].

والخامسُ<sup>(٤)</sup>: بللاً مِنَ البلادِ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَكُمْ مِنْ قُرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ [الأعراف:٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ ﴾ [الانباء:١١].

<sup>(</sup>۱) – في الأصل: ستة أوجو، و هو سهو.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> – في الأصل: والرابع، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: والخامس، وهو سهو.

<sup>(\*) -</sup> في الأصل: والسادس، وهو سهو.

## باب: القوةِ

### على فسة أوجه:

أحدُهَا: الحَدُّ والمواظيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ [البقرة:٦٣]. وقولِهِ تعالى: ﴿ فَخُدُهَا بِقُوَّةٍ ﴾ [الإعراف:١٤٥].

الشاني: السلاحُ والرمي، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا امْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوقٍ ﴾ والانفال: ٦٠]. وقالَ عكرمةُ: يعني مِنَ الرمي.

والشالث: البَطْشُ، كقولِهِ تعالى في التوبةِ: [الآية:٢٩] والملائكةِ<sup>(١)</sup> [الآية:٤٤] والمؤمنِ الآية:٢١]: ﴿كَانُوا أَشَدُ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً ﴾، نظيرُها في حم السجدةِ: [الآية:١٥].

والرابعُ: العددُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾ [مود:٥٦]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ [النمل:٣٣].

والحنامسُ: الإبرامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ﴾ [النحل:٩٣].

### باب: قدمَتْ

#### على وجهين:

أحدُها: العملُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية: ٥٥] وآلِ عمرانَ: [الآية: ١٨٦] والحج: [الآية: ١٠] والحج الآية: ١٠] والجمعةِ [الآية: ٧]: ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾.

والثاني: التقديم (٢) بعينيهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيكُمْ بِا لُوَعِيدِ ﴾ [ت:٢٨]. بابُ: القنوتِ

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: الإِقرارُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:١١٦] والسرومِ [الآية:٢٦]: ﴿ كُلُّ لَـهُ قَانِتُونَ ﴾.

والثاني: الخشوعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. والنالث: المطيعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَيْمِهَا ﴾ [النحل: ٢٠]،

<sup>(</sup>١) - في الأصل: والملاتكة والبروج وحم المؤمن، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>۲) – في الأصل: قدمت وهو سهو.

وقولِهِ تعالى. ﴿ وَمَنْ يَقَنَّتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الاحزاب:٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وِالْقَانِتِينَ وَاللهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْقَانِتِينَ وَوَلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا مَوْيَهُ الْنَتِي لِوبِكَ ﴾ [آل عسران:٤٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَانِتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ والتحريم:٢١].

باب: القضاء

على خمسة عشر وجهاً (١) :

احدُها: الكتابة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [البقرة:١١٧].

والثاني: الفراغ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ ﴾ [البقرة:٢٠٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ الصَّلاَةُ ﴾ [الحمعة:٢٠]. ﴿ فَإِذَا قَضِيَتِ الصَّلاَةُ ﴾ [الجمعة:٢٠].

وَالْفَالَثُ: الْإِمَّامُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً ﴾ [الأنعام:٢]، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ لِيُقْضَى أَجَلاً ﴾ [الأنعام:٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾ [الأحزاب:٢٣].

والرابعُ: الفَصْلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَينِي وَبَينَكُمْ ﴾ [الانعام: ٥٨].

والخامسُ: المُقْضَى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْـراً كَـانَ مَفْعُـولاً ﴾ والانفال:٤٢]،

وقولِهِ تعسالى: ﴿ وَمَسَا كَسَانَ لِمُؤْمِسَ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْسَواً ﴾ [الأحراب:٣٦].

والسادسُ: الهلاكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُّهُمْ ﴾ [يونس:١١].

والسابعُ: الوحوبُ، كقولِهِ تعالى في هودٍ: [٤٤] وإبراهيمَ [٢٢]: ﴿ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ﴾. والشامنُ: البداءُ<sup>(٢)</sup>، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ﴾ [يوسن: ١٨]. والتاسعُ: الإعلامُ والإحبارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَضَينَا إِلَيهِ ذَلِكَ الأَمْرَ ﴾ [الحر: ٦٦]. والعاشرُ: الوصيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣]. والحادي عشرَ: القتلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيهِ ﴾ [القصص: ١٥].

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – في الأصل:ئلائة عشر وجهاً، وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(٢)</sup> –ني الأصل: بادّ، رهو سهو.

والثاني عشرَ: النزولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَينَا عَلَيهِ الْمَوتَ ﴾ [سبإ:١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ يُقضَى عَلَيهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ [ناطر:٣٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَينَا رَبُّكَ ﴾ [الزعرف:٧٧].

والثالث عشرَ: الحلقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبِعَ سَمَوَاتٍ فِي يَومَينِ﴾ [نصلت:١٦]. والرابع عشرَ: العهدُ، كقولِهِ تعالى في القصصِ: ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَ﴾ [الآبة:٤٤]. والخامس عشرَ: الفعلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴾ [عبس:٢٣].

## باب: القواعِدِ

#### على وجهين:

أحدُهَا: الأساسُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرفَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ [البقرة:١٢٧].

والثاني: العجائزُ مِنَ النساءِ<sup>(۱)</sup> ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَالقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ اللاَّتِي﴾ [النور:٦٠]. بابُ: القرآن

### على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُهَا: القرآنُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ شَهرُ رَمَضَانَ الَّـذِي أُنزِلَ فِيهِ القُــرآنُ ﴾ [البقرة:١٥٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّـكَ لَتُلَقَّى الْقُرآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ [النمل:٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَن أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ﴾ [النمل:٢].

والثاني: كِتَابُّ مِنَ الكتسبِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِـمْ آيَاتُنَا قَـالَ الَّذِيـنَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اثْتِ بِقُرْآن غَيرِ هَذَا أَو بَدَّلُهُ ﴾ [يونس:١٥].

والثالث: بسم اللهِ الرحمٰنِ الرحيم، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَو أَنَّ قُوآناً سُيِّرَتُ بِـهِ الْجَبَالُ ﴾ [الرعد:٣١]. وقيلَ: القرآنُ ههنا كتابٌ مِنَ الكتبِ.

والرابعُ: آيةُ الكرسي، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَينَاكَ سَبْعاً مِنَ المَثَانِي وَالْقُرآنَ العَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٠]. ويقالُ: القرآنُ هَهُنا فاتحةُ الكتاب، ومعناهُ: هذا القرآنُ: ﴿ ولقد آتَينَاكَ سَبْعاً مِنَ المُثاني ﴾، ومعَ ذلكَ فإنَّهُ قرآنٌ عظيمٌ.

<sup>(</sup>١) -في الأصل: من النساءِ العجائزُ.

والخامسُ: صلاةُ الفحرِ، قولِهِ تعالى: ﴿وَقُوْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ [الإسراء:٧٨].

والسادسُ: التوحيدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾، ﴿ عَلَمَ القُوآنَ ﴾ [الرحن: ١ و ٢]. والسابعُ: القراءةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ عَلَينَا جَمْعَهُ وَقُوْآنَهُ ﴾ [القيامة: ١٧]. بابُ: القول

#### على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُهَا: المنطقُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعجِبُكَ قَولُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا﴾ والآية:٤٠٤].

والثاني: الأمرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَبَدُّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَـولاً غَيرَ الَّـذِي قِيـلَ ﴾ في البقرةِ [الآية:٥٩]، وقولُهُ تعالى في النساءِ: ﴿ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَاتِفَةً مِنْهُمْ غَيرَ الَّذِي تَقُولُ ﴾ [الآية:٨١].

والثالث: القولُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾ [البقرة: ٨٠].

والرابع: القرآنُ، كقولِهِ تعالى في سورةِ المؤمنونَ (١): ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُرُوا الْقُولَ أَمْ جَاءَهُمْ ﴾ الآية: ٢٦].

والخامسُ: العذابُ، كقولِهِ تعالى في سورةِ النملِ (٢): ﴿ وَوَقَعَ القَولُ عَلَيهِمْ بِمَا ظَلَمُوا﴾ [الآية: ٨٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ لَقَد حَقَّ القَولُ عَلَى أَكْثَوِهِم ﴾ [في سورة يس: ٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَحَقَّ الصافاتِ: [الآية: ٣١].

والسادسُ: التبيينُ، كقولِهِ تعالى في سورةِ الأحـزابِ: ﴿وَا لللهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهـدِي السَّبِيلَ﴾ والآية:٤].

والسابعُ: التكوينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَتَا أَتَينَا طَاثِعِينَ ﴾ [نصلت: ١١]. وَيُقَـالُ: إنَّ القـولَ هَهُنا بعينِهِ دونَ التكوينِ.

<sup>(</sup>١) – في الأصل: المؤمن وهو سهو

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: العنكبوت وهو سهو

# باب: القبض

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُهَا: التقتيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَا لللهُ يَقبِضُ وَيَبسُطُ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]. والثاني: القولُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ﴾ [طه: ٩٦]. والثالث: الرفيعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيراً ﴾ [الفرقان: ٤٦]. بابُ: القدم

#### على وجهين:

والثاني: العملُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدَقَ عِنْدَ رَبِهِمْ ﴾ [يونس: ٢]. قالَ ابنُ عباسٍ: سعادةٌ. وقالَ مقاتلٌ: عملُ الصدق. وقالَ بحاهدٌ: حيرٌ. وقالَ قتادَةُ: سَلَفُ صدق. وقالَ ابنُ عباسٍ: سعيدُ الخدريُّ: شفيعُ صدق. وقال: هو محمدٌ - [علا] -. وقالَ سعيدُ بنُ جُبَيرِ: مغفرةٌ. وقالَ ربيعُ بنُ أنسٍ: ثوابُ صدقٍ. وقالَ أبو حاتمٍ: منزلُ صدقٍ. وقالَ الأخفشُ: سابقةُ صدق. ويُقالُ: قولُ اللهِ تعالى: ﴿ هُولًا عِن الجنةِ ولا أبالي، وهُولا عِن النارِ، ولا أبالي، وهُولا عِن النارِ، ولا أبالي، وهُولا عِن النارِ، ولا أبالي، ويقالُ: ولدٌ صغيرٌ. ويُقالُ: إيمانُهُم في الدنيا قدمُهُم في الآخرةِ.

### بابُ: القسطِ

### على شسةِ أوجهِ:

أحدُهَا: الرزقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَائِماً بِالقِسْطِ ﴾ [آل عمران:١٨].

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> – انظر المسند ج٦ ص ٢٠٥ رقم الحديث/١٧٦٧٦/، وسيَّذكرُ هذا الحديثُ القدسيُّ في الوجه الثاني من باب كلمات.

والشاني: العــدلُ، كقولِــهِ تعــالى في النســاءِ: [١٣٥] والمــائدةِ [٨]: ﴿ كُونُــوا قَوَّامِــينَ بِالْقِسْطِ﴾، وقُولُهُ تعالى في هودٍ: ﴿ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالقِسْطَ ﴾ [الآية:٨٤].

والثالث: الرحمةُ، كقولِهِ تعالى في المائدةِ: ﴿ فَاحْكُم بَينَنَا بِالْقِسْطِ ﴾ [الآية:٢٤].

والرابعُ: التوحيدُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ قُلْ أَمَوَ رَبِي بِالقِسْطِ ﴾ [الاعراف:٢٩].

والخامسُ: الشا هينُ (١) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزِنُ بِالقِسطِ ﴾ [الرحمن:٩]. ويُقـالُ: القسطُ هَهُنا العدلَ.

# باب القتل

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

احدُهَا: القتلُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَقْتُلُونَ النّبِينَ بِغَيْرِ الْحَق ﴾ [البقرة: ٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيرِ حَقٌّ ﴾ [آل عمران: ١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيرِ حَقٌّ ﴾ [آل عمران: ١٨٨].

والثاني: اللَّعنُ، كقولِهِ تعالى في التوبةِ: [الآية:٣] والمنافقينَ [الآية:٤]: ﴿قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَقُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴾ [الناريات: ١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَتُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ [المدثر: ١٩. وتولُهُ تعالى: ﴿ قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ قَدَّرَ ﴾، ﴿ ثُمَّ تُقْتِلَ كَيْفَ أَكُفَرَهُ ﴾ [عس: ١٧].

الثالثُ: العلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً﴾ [النساء:١٥٧].ويُقالُ: إنَّ القتلَ هَهُنا بعينهِ. بابُ: القصص

### على ستةِ أوجهِ:

أحدُهَا: الخبرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾ [آل عمران:٢٦].

والشاني: التسميةُ، كقولِهِ تعالىَ: ﴿ وَرُسُلاً قَـدٌ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيكَ مِـنْ قَبْـلُ ﴾ [النساء:١٦٤]، نظيرُها في المؤمن: [الآية:٧٨].

[و] الثالثُ: القرآنُ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ ﴾ [الاعراف:١٧٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ [بوسف:٣]. يعني: القرآنَ عنِ الضحاكِ.

والرابعُ: الأثرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً ﴾ [الكهف:٦٤].

<sup>(</sup>١) – الشاهين: عمودُ الميزانِ.

والخامسُ: التبعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصَّهِ فَبَصُرَتْ بِهِ ﴾ [القصص: ١١]. والسادسُ: القصص بعينها، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيهِ الْقُصَصَ ﴾ [القصص: ٢٥].

# باب: القنطار

على ثلاثةِ أوجهِ:

اَحدُهَا: مِلءُ مَسْكِ ثَورٍ ذهباً، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَــنْ إِنْ تَامَنْـهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيكَ ﴾ [آل عمران:٧٠].

والثاني: الجُهدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحدَاهُنَّ قِنْطَاراً ﴾ [النساء: ٢٠].

والثالث: المالُ الكثيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنظَرَةِ ﴾ [آل عمران: ١٤]. قالَ ابنُ عباسٍ: مثقالٌ بلغةِ قسطنطينية. وقالَ معادُ بنُ حبلٍ: الفّ ومثّتا مثقالٍ. وقالَ محاهدٌ: ممانونَ الفَ مثقالُ. وقالَ أبو صالحٍ: مثةُ رطلٍ. وقالَ قتادةُ: المالُ الكثيرُ. ويقالُ: الدراهـمُ المنقوشـةُ المكتوبةُ عليهاً. وقالَ أبو عُبَيدٍ: القنطارُ لاوزنَ لَهُ.

## بابُ: القربان

على وجهين:

أحدُهُما: قربانُ الأمم الماضيةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُوبَانَ تَأْكُلُهُ النَّارُ ﴾ [آل عمران:١٨٣]، وقولُهُ تعالى في المائدةِ: ﴿ إِذْ قَرَّبًا قُوبُهَانًا ﴾ [الآية:٢٧].

والثاني: التقريبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلُولاً نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَـٰذُوا مِنْ دُونِ اللهِ قُرْبَاناً آلِهَةً ﴾ [الاحقان:٢٨].

# بابُ: القومِ

على وجهين:

أحدُهُما: بنو آدمَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَاقُومِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ ﴾ [غانر:٤١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَاقُومِ إِنِّي أَخَافُ تعالى: ﴿ يَاقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَىكُم مِثْلَ يومِ الأَحْزَابِ ﴾ [غانر:٣٨]،

والشاني: الملائكة، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ قَومٌ مُنْكُونَ ﴾ [الحجر:٦٢]، نظيرُها في الذارياتِ: والآية:٢٥].

## باب القرين

على أربعةِ أوجهِ(١):

أَحَلُهَا: الوليُّ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً ﴾ [النساء:٣٦]. والثاني: الملهمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنهُم إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ [الصانات:٥١]. [و] الثالثُ: الشركاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَيْضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا ﴾ [نصلت:٢٥].

والرابعُ: صاحبٌ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ يَا لَيتَ بَينِي وَبَينَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَينِ فَبِئْسَ القَرِيــنُ﴾ [الزعرف:٣٨]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَا أَطْغَيتُهُ ﴾ [ك:٢٧].

بابُ: القِبَل

على ثلاثةِ أوجهِ(٢) :

أحدُهَا: العيانُ، كقولِهِ تعالى في الأنعامِ: ﴿ وَحَشَرْنَا عَلَيهِمْ كُلُّ شَيءٍ قَبَلاً ﴾ بكسرِ القافِ (١ والآية: ١١١)، نظيرُها في الكهف: والآية: ٥٠٥].

[و] الثاني: الطاقة، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ [النمل:٣٧].

والثالث: بمعنى مَعَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَاءَ فِرْعَونُ وَمَنْ قِبَلُهُ ﴾ (١) [الحانة: ٩].

بابُ: القبيل

على وجهين:

احدُهُما: الجنودُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيثُ لاَ تَرَونَهُمْ ﴾ والأعراف:٢٧].

والثاني: الشَّهيدُ، كقولِهِ تعالى ﴿ أَو تَاتِيَ بِا للهِ وَالْمَلاَئِكَةِ قَبِيلاً ﴾ [الإسراء:٩٢].

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – في الأصل: خمسة أوجو، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: اربعة أوجع، وهو سهو.

<sup>(</sup>٣) – هذه قراءةً نافع وابن عامر. وقراءة الباقين ﴿ أَبُلاً ﴾. حمحة القراءات ص/٢٦٧/.

<sup>(</sup>١) – هذه قراءةً أبي عمروً والكُّسامي. وقراءةُ الباقين ومَّنْ ﴿ قَبْلَهُ ﴾. بفتح القاف. حجة القراءات ص/٧١٨/.

## باب: القريب

على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُهَا: العالِمُ، كُقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ ﴾ [البقرة:١٨٦]، وقولِهِ تعالى في هودٍ: ﴿ إِنَّ رَبِي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ [الآية:٢٦].

والثاني: ضِدُّ البَعيدِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ رَحَمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]. والثالث: السريعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً ﴾ [الأحزاب: ٦٣]، نظيرُها في عسق: [الآبة: ١٧].

# بابُ: القصر

على وجهين:

أحدُهُما: القصرُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَتَخِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُوراً ﴾ [الاعراف: ٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُ لَـكَ قُصُوراً ﴾ والله قال: ﴿ وَيَجْعَلُ لَـكَ قُصُوراً ﴾ والله قال: ﴿ وَيَجْعَلُ لَـكَ قُصُوراً ﴾ والله قال: ١٠].

والثاني: أصولُ النخلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهَا تَوْمِي بِشَوَرٍ كَالْقَصْرِ ﴾ [الرسلات:٣٦]. قالَ ابنُ عباسٍ: كالخشبةِ طولُها ثلاثةُ أذرعٍ. وقالَ بماهدٌ: كحذع النخلِ. وقالَ سعيدُ بنُ جُبَيرِ: كأصولِ النخلِ. وقالَ عكرمةُ: كقطع النخلِ. وقالَ الحسنُ: هـو قصْرٌ (() مِنَ القصورِ. وقالَ الأصمُّ: هي كالخيمة، ومَنْ قرأ بفتحِ الصادِ (٢) فمعناهُ كَأَعناقِ الإبلِ.

# بابُ: القارعةِ

على وجهين:

أحدُهُما: سَرِيَّةٌ مِنَ السرايا، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِمَاصَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دَارِهِم﴾ [الرعد:٣١].

والثاني: اسمٌ مِن أسماء يــومِ القيامةِ، كقولِهِ تعـالى: ﴿ القَارِعَةُ ﴾، ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ ﴿ وَمَا الْقَارِعَةُ ﴾ ﴿ وَمَا الْقَارِعَةُ ﴾ ﴿ وَمَا الْقَارِعَةُ اللَّهِ مَا الْقَارِعَةُ اللَّهِ مَا الْقَارِعَةُ اللَّهِ مَا الْقَارِعَةُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – في الأصل: هي قصورٌ، وهو سهو.

<sup>(</sup>۲) - انظر معجم القراءات القرانية ٨ /٢٨.

# كتاب: الكافِ

## وهو على ستةً عشرَ باباً:

الكتاب، الكفرُ، كيفَ، كانَ، الكبيرُ، الكلامُ، الكسبُ، الكرَّةُ، الكتابةُ، الكَرْهُ، الكُلُّ، الكُلُّ، الكُلُّ، الكلامُ، الكلبُ. الكلماتُ، الكبْتُ، الكريمُ، الكِفْلُ، الكذبُ.

### باب: الكتاب

## على أربعةً عشرَ وجهاً:

أحدُهَا: القرآنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الْم ﴾ ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ ﴾ [البقرة: ١ ر ٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكَتَابٍ ﴾ [الأعراف: ٢٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ [يرنس: ١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَالْكِتَابُ أَنْ الْكِتَابُ ﴾ [السحان: ٣]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَالْكِتَابُ الْمُعِينِ ﴾ [السحان: ٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَهَلَا الْمُعِينِ ﴾ [السحان: ٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَهَلَا الْكِتَابُ ﴾ [الشورى: ١٧]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَهَلَا الْمُعَابُ الْمُعَامُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والثاني: التوراةُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ وَإِذْ آتَينَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ [الآية:٣٠]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَينَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ [البقرة:٧٨]، نظيرُها في هودٍ: [الآية:١١٠]، وحم السحدةِ: [الآية:٤٠]، والمومنونَ(١): [الآية:٤٤].

[و] الثالثُ: الصحفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾ [البقرة:٢١٣]، و[قولُهُ تعالى] في الأنعامِ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ﴾ [الآية:٨٩].

والرابعُ:العِدَّةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة: ٣٣٥].

والخامسُ: اللوحُ المحفوظُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فِسَي أُمَّ الْكِسَابِ ﴾ [الرحرن:٤]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد:٣٩].

والسادسُ: الكتبُ كلَّها، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ﴾ [آل عمران:١١٩]. والسابعُ: الكتابةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكَمَةَ ﴾ [البقرة:١٥١]. والثامنُ: الزبورُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَقَدْ آتَينَا آلَ إِبرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ ﴾ [الساء:١٥].

<sup>(</sup>۱) –في الأصل: والمؤمنين، وهو سهو.

والعاسعُ: الفَرْضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ كتاباً مَوقُوتاً ﴾ [النساء:٣٠].

والعاشرُ: القضاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَولاً كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ ﴾ [الانفال:٦٨].

والحادي عشر: ديـوانُ الحفظةِ، كقولِهِ تعـالى: ﴿ وَلَذَينَا كِتَــابٌ يَنظِــقُ بِــالْحَقُ ﴾ [المومنود: ٢٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيكُمْ بِالْحَقُّ ﴾ [المائية: ٢٩].

والثاني عشرَ: كتاب: سليمانَ وبلقيسَ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ أَذْهَب بِكِتَابِي هَـٰذَا فَٱلقِهِ إِلَيْ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴾ [النمل:٢٩].

والثالث عشر: الإنجيل، كقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ آتَينَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ﴾ [القمص:٥٠].

والرابع عشرَ: المكاتبةُ، وهيَ أن يَشتريَ العبدُ نفسهُ مِنْ مَولاهُ، كقولِهِ تعالى في سورةِ النورِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَيْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيَمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ [الآية:٣٣].

# باب: الكفرِ

### على تسعةِ أوجهٍ:

أحثُمًا: الإنكارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيهِمْ ﴾ [البقرة:٦].

والثاني: الجحودُ، كقولِهِ تُعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ [البترة:٨٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِذَّ تُلاّعُونَ إِلَى الإِيمَانَ فَتَكَفُّرُونَ ﴾ [غانر:١٠].

والعالث: الكتاب، كَترلِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيمَانُ وَلَكِنَ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة:١٠٧].

والرابعُ: تركُ الشكر، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكَفُّرُونِ ﴾ [البقرة:١٥٢]، ووقرلِهِ تعالى: ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكَفُّرُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَيِيٍّ وَقَرِلِهِ تعالى: ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكَفُرُ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَيِيٍّ وَقَرِلِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ كُفُرُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

والخامسُ: النسيانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا يَفْعَلُـوا مِنْ خَيرٍ فَلَـنْ يُكْفَـرُوهُ ﴾ [آل مران: ١٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَفَعَلْتَ فِعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩].

والسادسُ: البطلانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيهِ ﴾ [الانبياء: 18]. والسابعُ: البرُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ يَومَ القِيَامَةِ يَكُفُّرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ [العنكبوت:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَـدَا بِكُمْ وَبَـدَا بَيْنَا وَبَينَا وَبَينَكُمُ العَدَاوَةُ ﴾ [المتحة:٤].

والثامنُ: منَ الحرَّاثِينَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ ﴾ [النتع:٢٩]. والتاسعُ: السحودُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لِلإَنْسَانِ اكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ ﴾ [الحشر:١٦]. بابُ: كيفَ

### على ستةِ أوجهٍ:

أحدُهَا: التعجبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِا للهِ وَكُنتُمْ ﴾ في البقــرةِ: [الآية:٢٨]، وقولُهُ تعالى في يونس<sup>(١)</sup> [الآية:٣٥]: ﴿ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾.

والثاني: الإثباتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَورُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيفَ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران:٦].

والثالث: النفيُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَيفَ يَهدِي اللهُ قَوماً بَعدَ إِيمَـانِهِم ﴾ [آل عمران: ٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ ﴾ [التوبة:٧].

والرابع: التوبيخ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَكْفُـرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيكُمْ آياتُ اللهِ ﴾ آل عمران:١٠١.

والحامسُ: الاستفهام، وهو بمعنى: التقدير إذا كانَ مضافاً إلى اللهِ تعالى، كقولِـهِ تعالى: ﴿ فَيَنظُرَ كَيفَ تَعْمَلُونَ ﴾ والاعران:١٢٩]، نظيرُها في يونسُ: والآبة:١٤].

والسادسُ: البينةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿انْظُرْ كَيفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [الإسراء:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كَيفَ ضَرَبُوا ﴾ [الإسراء:٤٨]، نظيرُهُ في الفرقان: [الآية:٩].

### باب: كان

# على ثلاثةً عشرَ وجهاً:

أحـلُهَا: كَانَ بعينِها، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠]، وقولِهِ تعالى:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> - في الأصل: ويونس، وهو سهو.

﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة:٢٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَخْيَاكُمْ ﴾ [البقرة:٢٨]. والثاني: كانَ: علمُ اللهِ الأولُ، كقولِهِ تعالى في قصة إبليسَ: ﴿ وَكَـانَ مِنَ الكَـافِرِينَ ﴾ [البقرة:٣٤].

والثالث: الوقوعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ﴾ [البقرة:٢٨٠]. والرابعُ: ما ينبغي، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنّبُوَّةَ﴾ [آل عمران:٧٩]، نظيرُها في عسق [قولُهُ تعالى]: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكُلّمَهُ اللهُ إِلاً وَخَياً أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ ﴾ [الآية:٥٠].

والخامسُ: صارَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَيَكُونُ طَهِراً بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [آل عمران:٤٩]، نظيرُها في المائدة: [الآية:١١٠].

والسادسُ: بمعنى أنتَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيهَا ﴾ [البقرة:١٤٣]، وقولُهُ تعالى] والبقرة:١٤٣]، وقولُهُ تعالى] في النملِ: ﴿ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكَاذِبِينَ ﴾ [الآية:٢٧].

والسابعُ: خائنٌ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ [آل عمران:١٦١]، نظيرُهـا في الأنفالِ: والآية:٢٢] والتوبةِ: والآية:٢١].

والثامنُ: صلةٌ، ولا معنى لهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الاحزاب:١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ [النساء:٩٤].

والتاسعُ: الإقامةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَينَ مَا كُنْتُ ﴾ [مريم: ٣١]. والعاشرُ: بمعنى [الحفظ]، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَانَ آبُوهُمَا صَالِحاً ﴾ [الكهن: ٨٦]. والحادي عشرَ: بمعنى المستقبل، كقولِهِ تعالى: ﴿ فِي يَومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ﴾ [السجدة: ٥]. والثاني عشرَ: بمعنى: الحالِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَيفَ نُكُلِّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدِ صَبِيّاً ﴾ والثاني عشرَ: بمعنى: الحالِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَيفَ نُكُلِّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدِ صَبِيّاً ﴾ [مريم: ٢٩].

والثالث عشرَ: بمعنى: الماضي والمستقبل والحال جميعاً، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزاً حَكِيماً ﴾ [النساء:١٤٨]، [وقولِـهِ

تعالى]: ﴿ وَكَانَ اللّهُ خَفُوراً رَحِيماً ﴾ [انساء: ٦٦]، [وقرلِهِ تعالى]: ﴿ وَكَانَ اللّهَ قَوِيّاً عَزِيزاً ﴾ [الأحزاب: ٢٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُل شَيء قَدِيراً ﴾ [الأحزاب: ٢٧]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً ﴾ والأحزاب: ٤٠]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَي كُل شَيءٍ رَقِيباً ﴾ [الأحزاب: ١٥]. حَكِيماً ﴾ [النساء: ١٧]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُل شَيءٍ رَقِيباً ﴾ [الأحزاب: ١٥]. باب: كبير

### على عشرةِ أوجهِ:

احدُهَا: الثقيلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاًّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [القرة: ٤٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ كَلِمَةٌ تَحرُجُ مِنْ كَانَ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَحرُجُ مِنْ أَفْرَاهِهِمْ ﴾ [الانعام: ٣٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَحرُجُ مِنْ أَفْرَاهِهِمْ ﴾ [الكهن: ٥].

وَالثاني: التعظيمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ﴾ [النساء:٣٤]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ عَالِمُ الْمُتَعَالِي ﴾ [الرعد: ٩].

والشالث: الذنبُ العظيمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَيَاثِرَ مَا تُنْهَـوْنَ عَنْسَهُ ﴾ [النساء: ٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفُوَاحِشَ ﴾ [الشورى: ٣٨]، نظيرُها في النحم: [الآية: ٣٣].

والرابعُ: الطويلُ، كقولِهِ تعالى في يونسَ: ﴿ إِنْ كَانَ كُبُرَ عَلَيكُمْ مَقَامِي ﴾ [الآية: ٧]. والخامسُ: الوافر<sup>(١)</sup>، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنَّ لَهُم أَجُواً كَبِيراً ﴾ في بني إسرائيلَ: [الآية: ٩]، والحديدِ<sup>(٢)</sup>: [الآية: ٤٩].

والسادسُ: كبيرُ السِّنِّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَٱبُونَا شَيخُ كَبِيرٌ ﴾ [القصص:٢٣].

والسابعُ: الرؤساءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبُواءَنَا ﴾ [الأحزاب:٦٧].

والثامنُ: إذنُ الملائكةِ بـالدخولِ على الأولياءِ والتسليمِ عليهِم، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ [الإنسان: ٢٠].

<sup>(</sup>١) – بن الأصل: وافراً، وهو سهو.

 <sup>(</sup>¹) - في الأصل: والكهف، وهو سهو.

# باب: الكلام

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أَحَدُهَا: الأمرُ والنهيُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٥]. والثاني: القرآنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُيَدلُوا كَلاَمَ اللهِ ﴾ [الفتح: ١٥]. والثالث: مُناحاةُ موسى، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَكَلُمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾ [النساء: ١٦٤]،

وقولِهِ تعالى: ﴿ بِوِمَالاتِي وَبِكَلاَمِي ﴾ [الاعراف: ١٤٤].

## باب: الكسب

### على سبعةِ أوجهِ(١):

أحدُهَا: الرشوةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَوَيلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة:٧٩]. والثاني: الجمعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة:٢٦٧]. والثالث: العملُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ تُوفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَاكَسَبَتْ ﴾ [آل عمران:١٦١]. والرابعُ: الطاعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ [البقرة:٣٤].

والخامسُ: المعاصي، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ تُوفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظلَمُونَ ﴾ [آل عمران:٢٦١].

[والسادمن]: رضوانُ اللهِ تعالى، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَو كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَـيراً ﴾ [الأنعام: ٥٨].

والسابع: الولدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ ﴾ [المسد:٢]. بابُ: الكَرَّةِ

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُهَا: الرجعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَـو أَنَّ لَنَا كَرَّة فَنَتَبَرَّاً مِنهُمْ ﴾ [البقرة:١٦٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء:١٠٢].

والثاني: الدُّولةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الكَرَّةَ عَلَيهِمْ وَأَمدَدْنَاكُمْ ﴾ [الإسراء:٦]. والثالث: المَّةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ ارجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَينِ يَنْقَلِبْ ﴾ [الملك:٤].

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – في الأصل: ستة أوجه، وهو سهو.

### باب: الكتابة

### على تسعةِ أوجهِ:

أحدُهَا: الفرضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيكُمُ الصَّيَّامُ ﴾ [البترة:١٨٣]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ ﴾ [البترة:١٧٨].

والثاني: القضاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَابِتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُم ﴾ [البقرة:١٨٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [الهادلة:٢١].

والثالث: الجُعْلُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِلِينَ ﴾ [آل عمران:٥٣]، وقرلِهِ تعالى: ﴿كُتُبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ ﴾ [الهادلة:٢٢]، و[قولُهُ تعالى] في مريمَ: ﴿ كَلاَّ سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ ﴾ [الآية:٧٩].

والرابع: الحفظ، كقول بعدالى: ﴿ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيرِ حَقَّ ﴾ [آل عمران: ١٨١].

والحنامسُ: الأمرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَاقُومِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْلَقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُم﴾ [الماندة: ٢١].

والسادسُ: الإيجابُ في الوحوب، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاثِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَسَلَ نَفْسٍ ﴾ [المالدة:٣٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المالدة:٤٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَسَاكَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ [الأعراف:٢٠٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضُوانِ اللهِ ﴾ [الحديد:٢٧].

والسابعُ: كتابةُ المَلاَّلِكَةِ فِي ديوانِ الحفظةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ [برنس:٢١]. وقوله تعالى: ﴿ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الزعرف: ٨٠].

والشامن: الكتابة بعينها: [كقوله تعالى]: ﴿ يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُم فِي النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ ﴾ [الأعراف:١٥٧].

والتاسعُ: النبينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ ﴾ [الانياء:٥٠٠]. بابُ: الكُوْهِ

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُهَا: المشاقةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا

شَيئاً وَهُوَ خَيرٌ لَكُم ﴾ [البقرة:٢١٦].

والثاني: الجبرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْ تَرثُوا النَّسَاءَ كُرُهاً ﴾ [النساء:١٩].

والشالث: الكراهيةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَـهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ طَوعــاً وكَرْهاكُ [آل عبران:٨٣].

# باب: الكُلِّ

على اربعةِ أوجهِ:

أحدُهَا: الجميعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُلِّ آمَنَ بِا لللهِ وَمَلاَتِكَتِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ﴾ [الرحمن: ٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ﴾ [الرحمن: ٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كُللًّ تَبُونًا تَتبيراً ﴾ [الفرقان: ٣٩].

والثاني: كلاهما، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُـلٌّ مِنْ عِنْـدِ رَبِّنَـا وَمَا يَدَّكُو ُ إِلاَّ ﴾ [آل عمران:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْحُسنَى ﴾ وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْحُسنَى ﴾ [النساء:٩٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُلاَّ آتَينَـا وَلَا لِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَكُ يُسبَّحُونَ ﴾ [الانبياء:٣٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُلاَّ آتَينَـا حُكماً وَعِلماً ﴾ [الانبياء:٢٩].

والثالث: لفظ خاصٌ ومَعنى عامٌ، كقولِهِ في آلِ عمرانَ: [الآبتين ٢٠ و ١٦١] وإبراهيمَ: [الآبة: ٥٠] والجاثية [الآبة: ٢٠]: ﴿ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسَ بَمَا كَسَبَتْ ﴾.

والرابعُ: شرطٌ يأتي في وقتِهِ، ومعناهُ عامٌّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُلَّمَا ۚ رُزِقُــوا مِنْهَا مِنْ ثَمَـرَةٍ رِزْقاً ﴾ [البقرة:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم ﴾ [النساء:٢٥].

## باب: كلمات

على أحدَ عشرَ وجهاً:

أحدُهَا: عيسى [عليهِ الصلاةُ والسلامُ]، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُهَشُّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنهُ ﴾ [آل عمران: ٤٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَــا إِلَى مَرْيَــمَ وَرُوحٌ مِنهُ ﴾ [النساء: ١٧١].

والثاني: الدينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ صِدْقاً وَعَـدْلاً لاَ مُبَـدُلَ لِكَلِمَاتِهِ ﴾ والثانم: ١١٥]. ويقالُ ههنا: معناهُ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ هؤلاءِ في الجنةِ وَلاَ أَبَالِي وهؤلاءِ في النارِ

وَلاَ أَبَالِي ﴾(١)، نظيرُها في الأعرافِ: [الآية:١٣٧] وهودٍ: [الآية:١١٩.

والثالث: النصرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ [يونس:٨٦]، نظيرُهـا في عسق: [الآية:٢٤].

والرابعُ: القــولُ، كقولِـهِ تعـالى: في يونسَ: [الآيـة:٩٦] والمؤمـنِ [الآيـة:٦] ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾.

والحامسُ: التحقيقُ، كقولِهِ تعالى في يونسَ: ﴿ وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ [الآية: ٨٦]. والسادسُ: القرآنُ، كقولِهِ تعالى في الكهفِ: ﴿ لاَ مُبَدُّلَ لِكَلِمَاتِهِ ﴾ [الآية: ٢٧].

والسابعُ: التدبيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ لَو كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَــاتِ رَبِّـي لَنَفِـدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى ﴾ [الكهن:١٠٩]. ويقالُ: العلمُ.

والثامنُ: العلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا نَفِدَتُ كَلِمَاتُ اللهِ ﴾ [لقمان:٢٧].

والتاسعُ: قـولُ: لاَ إِلَـهَ إلاَّ اللهُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِــي عَقِبِــهِ ﴾ [الزحرف:٢٨].

والعاشرُ: [قولُ]: ﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيم ﴾ [الفاتحة:١]، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَٱلْزَمَهُـمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ﴾ [الفتح:٢٦].

والحادي عشرَ: السعادةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصانات: ١٧١].

## باب: الكبت

#### على وجهين:

أحدُهُما: الهزيمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَو يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَاتِبِينَ ﴾ [آل عمران:١٢٧]. والثاني: العذابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ﴾ [الجدلة:٥].

<sup>(</sup>١) – أدرج في الوحة الثانيَ مِنْ بابِ القدم وحاشيتُهُ، انظر المنسد ج٦ ص٢٠٥، رقم الحديث (١٧٦٧٦).

ا (۲۲ – في الأصل: في يونس والروم وهود، وهو سهو.

# باب: الكريم

### على سبعةِ أوجهِ(١):

أحدُهَا: الحسنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتُدخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً ﴾ [النساء: ٣١]، وقولِهِ تعالى:

﴿ مِنْ كُلُّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴾ [الشعراء:٧].

والثاني: الصفوحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴾ [النمل: ٤٠].

والثالث: المتكرمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كُويمٌ ﴾ [الدعان:١٧].

والرابعُ: المهانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ذُق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكُرِيمُ ﴾ [الدسان: ٤٩].

والحنامسُ: في المنزلةِ<sup>(٢)</sup> ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَ لِلَهِ أَتَقَاكُمْ ﴾ [الحسرات:١٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [الحانة: ٤٠].

والسادسُ: المسلمُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كِـرِامٍ بَـرَرَةٍ ﴾ إحبس:١٦]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ كِرَامـاً كَاتِبِينَ﴾ [الانفطار:٢١].

> والسابع: الشريف، كقولِهِ تعالى: ﴿ هُوَ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ ﴾ [المومنون:١١٦]. بابُ: الكفل

#### على وجهَين:

أحدُهُما: النصيبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً مَسَيَّعَةً يَكُنْ لَهُ كِفَلَّ مِنْهَا ﴾ [النساء: ٨٠].

والثاني: الضعفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَينِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ [الحديد:٢٨]. بابُ: الكذب

#### على شسةِ أوجهِ:

أحدُها: الكذبُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى في البقسرةِ: [الآية:٣٩] والأنعامِ: [الآية:٢١] والأعرافِ:[الآية:٣٧]: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ والأعرافِ:[الآية:٣٧]: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ

<sup>(</sup>١) – في الأصل:ثمانية أوجعٍ، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) –ني الأصل: منزلةٍ، وهو سهو.

مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى الله ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَوْمَ القِيَامَةِ تَوْى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ ﴾ [الزمر: ٦٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَيَعلَمَنَ الكَاذِبِينَ ﴾ [الآية: ٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَيَعلَمَنَ الكَاذِبِينَ ﴾ [الآية: ٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَيَعلَمَنَ الكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣].

والثاني: المحالفة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَعَدَ اللَّذِينَ كَذَبُوا ا اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ [التوبة: ٩٠]. والثالث: الردُّ والمثنوية، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَيسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴾ [الوانعة: ٢]. والرابعُ: الجحودُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئةٍ ﴾ [العلن: ٢]. والخامسُ: التقصيرُ، كقولِهِ تعالى في الليلِ: ﴿ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ [الآية: ٢١].



# كتاب: اللامِ

## وهو علىستةً عشرَ باباً(١):

اللامُ المكسورةُ، اللامُ المفتوحةُ، اللامُ المجزومةُ، لا، لعلَّ، لـولا<sup>(٢)</sup>، لَمَا حفيفةُ [الميمِ]، لَمَّا مشددةُ [الميم]، اللعنُ، اللباسُ، اللقاءُ، اللغوُ، اللَّيُّ، اللسانُ، اللهوُ، اللحمُ.

# بابُ: اللام المكسورةِ

## وهو على اثنين وعشرينَ وجهاً:

أحدُهَا: لامُ الإضافةِ، وهي التي تسمى بأربعةِ أسماءٍ: لامُ الإضافةِ ولامُ الملكِ ولامُ الزيادةِ (٢٠) ولامُ الزيادةِ (٢٠) ولامُ النيادةِ (٤٠) . كقولِهِ تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتمة: ٢].

والشاني: لامُ التعجب، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ لِلفُقَـرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِـرُوا فِــي سَــبِيلِ ا للهِ ﴾ [البقرة:٢٧٣]، نظيرُها في الحشرِ: [الآية:٨]، وقولُهُ تعالى: ﴿ لإِيلاَفِ قُرَيشٍ ﴾ [قريش:١].

والثالث: لامُ كي، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [آل عمران:١٢٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا وَوَلِهِ تعالى: ﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صَدُورِكُمْ ﴾ [آل عمران:١٥٤].

والرابع: بمعنى الفاءِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران:١٥٦]، وفي الأعرافِ قولُهُ تعالى: ﴿ لِمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ على قراءةِ مَن قَرَأً بكسرِ اللامِ (٥) [الاعراف:١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَجزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا ﴾ [النحم: ٣١].

والخامسُ: بمعنى أَنْ، كقولِهِ تعالى في النساءِ: ﴿ يُويِدُ ا لللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾ [الآية:٢٦]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ يُويدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ ا للهِ بَأَفْوَاهِهِم ﴾ [الصف:٨].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: سبعة عشر باباً، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: لامُ المكسورة ولام الفتوحة ولام المجزومة ولام لالعل اللبس لولا، وهو سهو.

<sup>🗥 –</sup> في الأصل: الزائدة، وهو سهو.

<sup>(\*) -</sup> كان الكسائي: يسمي الحروف الخافضة صفات. انظر كتاب اللامات للزحاجي ص/٥٢/. ويسمي النحاةُ الـلامَ في نحو (الحمد الله لام الاستحقاق.

<sup>(°) -</sup> حاء في البحر المحيط في التفسير (٥/٢٤): قرأ الجمهور لَمَنْ بفتح اللام...وقرأ الجحدري وعصمة عن أبي بكر عن عاصم لِمَن بكسر اللام، واختلفوا في تخريخها.

والسادمُ: بمعنى[لامِ العاقبة] (١) ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ لِيَكُفُّرُوا بِمَا آتَينَاهُمْ ﴾ [النجل:٥٥]. والسابعُ: بمعنى إلى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَانَا لِهَالَا ﴾ [الأعراف:٤٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيتٍ ﴾ [الأعراف:٤٥]، وقولُهُ تعالى في الرعدِ: [الآية:٢] والزمرِ [الآية:٥]: ﴿ كُلُّ يَجْرِي لأَجَلِ مُسَمَّى ﴾.

والشامنُ: بمعنى لكنْ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِيهِنَ آمَنُوا وَعَمِلُسُوا الصَّالِحَاتِ بالقِسْطِ﴾ [يونس:٤]، نظيرُها في الروم: [الآية:٤٥].

والتاسعُ: الاستحقاقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا ﴾ [الاعران:١٧٩].

والعاشرُ: لامُ المآل، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً ﴾ [النحل: ٢٥]. وبعضُهُم

والحادي عشرَ: لامُ القسم، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَضَلَّمَ مِن ذَنهِكَ ﴾ [النتح:٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ لِيُدْخِلَ الْمُؤمِنِينَ جَنَّاتٍ ﴾ [النتح:٢].

والثاني عشرَ: بمعنى عِنْدَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمسِ ﴾ [ا لإسراء:٧٨]. والثالث عشرَ: لامٌ ترجعُ إلى أولِ الكــلامِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَأَقِـمِ الصَّـلاةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه:١٤].

والرابع عشرَ: بمعنى مِنْ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اقْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الانبياء:١].

والحامس عشرَ: بمعنى على، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْوِكَ بِي مَـا لَيْسَ لَـكَ بِـهِ عِلْمٌ ﴾ [المنكبوت:٨].

والسادس عشرَ: بمعنى لامِ العاقبةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَلَا ﴾ [القصص:٨].

والسابع عشر: بمعنى الذي، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِمَا صَبَرُوا ﴾ على قراءةِ مَن قرأ بكسرِ اللامِ<sup>(٢)</sup> [السحدة:٢٤].

<sup>(</sup>١) -لم يسمها المولف وسماها النحاة لام العاقية ولام الصيرورة وجعلها بعضهم مرادقةً لفاءِ السبيية.

<sup>(</sup>٢) - جاء في حجة القراءات (ص ٩٦٩): قرآ حمزة والكسائي: لِما صبروا بكسر اللام وتُخفيف الميم وقرآ الباقون: لمّا صبروا بالتشديد.

والثامنَ عشرَ: بمعنى في، كقولِهِ تعالى: ﴿ لأَوَّلَ الْحَشْرِ مَا ظُنَنَّتُمْ ﴾ [الحنبر:١٢.

والتاسعَ عشرَ: لامٌ<sup>(۱)</sup> ترجعُ إِلَى إِضمارِ فيهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِيُلاْخِلَ اللهُ فِسَي رَحَمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [النتج:٢٥].

العشرون: [لاممّ]() ترجعُ إلى إضمارِ فيهِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ لِلفُقَرَاءِ اللَّهَـاجِرِينَ ﴾ [الحشر:٨].

والحادي والعشرون: لامُ الجحود، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْبِعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البنرة:١٤٣]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ مَا كَانَ اللهُ لِيَدَرَ المُؤْمِنِينَ .... وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُم عَلَى الْفَيسِينِ ﴾ [آل عمران:١٧٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُل مُؤْمِناً إلا خَطَا ﴾ [النساء: ١٩]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَدِّبَهُم وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الانفال: ٣٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِلنّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن فَي اللّهُ لِي وَالّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ ﴾ [الريد: ١٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ آمَنُوا أَن

والثاني والعشرون: لامُ الأمرِ إِذا عُريَت عَنِ الفاءِ أَو الواوِ، كَقُولِهِ تَعَـَالَى: ﴿ لِيَسْتَأَذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيَمَانُكُم ﴾ [النور:٥٨].

# بابُ: اللام المفتوحة<sup>ِ(٣)</sup>

# وهو على ثلاثةً عشرَ وجهاً:

أَحَلُهَا: لامُ الابتداءِ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غانه:٥٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لَأَنْتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللهِ ﴾ [الحشر:١٣].

والثاني: لامُ المحمدةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَيْغُمَ ذَارُ الْمُتَّقِينَ ﴾ [النحل: ٣٠]، [وقولِـهِ تعـالى]: ﴿ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيرٌ ﴾ [الانيام:٢٣].

<sup>(</sup>۱) - هي هنا لام التعليل ومعنى قول المؤلف (ترجع إلى اضمار فيه) أن متعلقها مضمرٌ تقديره: كف الله أيديكم عن أهل مكة ﴿ ليدخل الله في رحمته من يشاء ﴾ . انظر الكشاف ٤/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢)- هي هنا لام التمليك، ومعنى قبول المؤلف (ترجع إلى إضمار فيه) أن متعلقها حبر لمبتدإ مضمر تقديره: الفيءُ وللفقواء ﴾ . ولكن النحاة جعلوا وللفقواء بدلاً من وذي القربى والبعامي السعارا بأن أغنياء ذوي القربى والبعامي الشعارا بأن أغنياء ذوي القربى والبعامي لائيء هم. انظر الكشاف أيضاً ٤/٣٠٥.

<sup>🗥 –</sup> ني الأصل: باب لام مفتوحة، وهو سهو.

والثالث: لامُ المذمةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَبَنْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِرِينَ ﴾ [النحل: ٢٩].

والرابعُ: [لامُ ] التأكيدِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ إبوسن:٣٢]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَلَيْبَيننَ ۖ لَكُمْ يَومَ القِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيه تِختَلِفُونَ ﴾ في النحلِ: الآبة:١٩٢].

والخامسُ: لامُ العمادِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ﴾ في البقرةِ [الآية:٢٠٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَلَتِنْ أَتِيتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الكِتَابَ ﴾ [البقرة:١٠٤].

والسادسُ: لامُ حوابِ لَيِن، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَيْن صَبَرْتُمْ لَهُ وَ خَيرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ [النحل:١٢١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٠]، وقولِهِ [تعالى]: ﴿ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنّكُمْ مَبعُوثُونَ مِن بَعْدِ المَوْتِ لَيَقُولُنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [مود:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنهُمُ العَلْمَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ﴾ [مود:٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَخَوْنَا عَنهُمُ العَلْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّنهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ ﴾ [مود:١٠].

والسابعُ: لامٌ في حبر لولا، كقرلِهِ تعالى: ﴿ فَلُولاً فَضْلُ اللهِ عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُ مِنَ الحَّاسِرِينَ ﴾ البقرة: ١٦٤، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلُولاً فَضْلُ اللهِ عَلَيكُم وَرَحْمَتُهُ لاَ تَبَعتُ مُ الشَّيطَانَ اللهِ عَلَيكُم وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتُ طَائِفَةٌ مِنهُمْ أَن اللهِ عَلَيكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنهُمْ أَن يُضِلُّوكَ ﴾ النساء: ١٨٣، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلُولاً فَضْلُ اللهِ عَلَيكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنهُمْ أَن يُضِلُّوكَ ﴾ النساء: ١٨٣].

والثامنُ: لامٌ في حوابِ لو<sup>(۱)</sup>، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَو نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خُطَامِـاً ﴾ [الواتعة:١٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَوِ النَّبَعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [المومن: ٢١].

والتاسع: لام في حبر (٢) إنَّ الشديدةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ والحج: ١٣٩، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللهُ لَهُوَ خَيرُ الرَّازِقِينَ ﴾ والحج: ١٩٩، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللهُ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ والحج: ١٦٠، ووقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللهُ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ والحج: ١٦٥، ووقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنَّ اللهِ بَسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ تعالى]: ﴿ إِنَّ اللهِ بَسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ والحج: ١٦٥، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ والحج: ١٦٥،

<sup>(</sup>١) في الأصل: لام جواب خبرلو، وهوسهو.

<sup>عن الأصل: جواب، وهو سهو.</sup> 

والعاشرُ: لامٌ في حبر<sup>(۱)</sup> إنْ الحنفيفةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَــرُوا لَـيُزْلِقُونَكَ بِأَبصَارِهِمْ ﴾ [القلم: ١٥]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ إِن كَادَ لَيُصِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا ﴾ [الفرقان:٤٢].

والحادي عشرَ: لامُ المقلوبةِ (٢) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَدَعُو لَمَن ضَرَّهُ أَقْرَبُ ﴾، يعني: يدعو لَمَن ضَرَّهُ أقرب به المقلوبةِ (٢٥) لَمَن يضرُّهُ أقرب به ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ ﴾ [النحل: ١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ ﴾ [النحل: ١٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإِبرَاهِيمَ ﴾ [الصافات: ٨٣].

والثاني عشرَ: لامُ حوابِ القسمِ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ لَقَد خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [النين:٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمِينَ ﴾ [الحجر:٤٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَوَ رَبِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ﴾ [مربم:٦٨].

والثالث عشرَ: لامُ الملكِ إِذَا كَانَتُ مَعَ الْمُكَنَّى، كَقْولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٠٥٥]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَومٍ يَعلَمُونَ ﴾ [النمل: ٢٠]. بابُ: الملام المجزومْةِ<sup>(٣)</sup>

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُهَا: مِنَ الحروفِ المتشابهةِ ( أ ) كقولِهِ تعالى: ﴿ الْم ﴾ [البقرة: ١].

والثاني: [لامُ] المعرفةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة:١].

والثالث: لامُ أمرٍ إذا كانَ معها واوَّ أو وَفَاءٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَسَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَعَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوّفُوا بِالبَيتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج:٢٩].

<sup>(</sup>١) – في الأصل: حواب: وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) -لعل المراد ادخال لام الابتداء على من بدلا من ادخالها على المبتدأ: ضره . وفعل يدعو هنا يحمل معنى يقــول لتصبــع من مبتدأ لامفعولا به، وخيرُ المبتداِ قولُهُ تعالى: ﴿ لَبُسُ المُولَى وَلَبُسُ الْعَشِيرَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) - في الأصل: باب لام بحزومة، وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(ئ)</sup> -في الأصل: والمتشابه، ولعل المراد أسماء الحروف المقطعة التي افتتحت بعض السور.

## على اثني (١) عشر وجهاً:

أحدُهَا: التنزية، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة:٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ لاَ لَغُوَّ فِيهَا وَلاَ تَأْثِيمٌ ﴾ [الطور:٢٣]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ لاَ بَيعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ ﴾ [ابراميم:٣١].

والثاني: النفيُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة:١٧]، [وقولِـهِ تعـالى]: ﴿ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:١٧]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:١٧٠].

والثالث: بمعنى ليسَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [لبقرة:٣٨].

والرابعُ: النهيُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَشْتَرُوا ﴾ [البقرة:٤١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلاَ تَلْمِسُوا ﴾ [البقرة:٢٢٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلاَ تَقْضِلُوهُنَّ ﴾ [البقرة:٢٢٢]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إلاَّ الْحَقَّ ﴾ [النساء: ١٧١].

والخامسُ: صورتُهُ نفيٌ ومعناهُ نهيٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسُـوقَ وَلا جِـدَالَ﴾ [البقرة:١٩٧]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ لاَ يَمَسُهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة:٢٩].

والسادسُ: أن لاَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ ﴾ النساء: ١٧٥، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ مَالَكُمْ لاَ تُوجُونَ وَقَاراً ﴾ [نوح: ١٣].

والسابعُ: صلةً، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيكُمْ أَلَا تُشْوِكُوا بِهِ شَيئاً ﴾ [الانعام:١٥١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ أَقْسِمُ بِيَومِ القِيَامَةِ ﴾ [النبام:١١]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ لاَ أَقْسِمُ بِهَا لَبُصِرُونَ ﴾، ﴿وَمَا لاَتُبْصِرُونَ ﴾ أَقْسِمُ بِهَذَا البَلَهِ ﴾ [البلد:١]، و[قولِهِ تعالى]: ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴾، ﴿وَمَا لاَتُبْصِرُونَ ﴾ أَقْسِمُ بِوَبِ المُشَارِقِ وَ المُغَارِبِ ﴾ [المعارج:١٤]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾ [الانشقاق:٢١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾ [الانشقاق:٢١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴾ [الانشقاق:٢١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِالْحُنْسِ ﴾ [التكوير:١٥].

والنامنُ: بمعنى أن، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَمَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِننَّكُمُ الشّيطَانُ ﴾ [الأعراف:٢٧]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ [النمل:١٨]. وقد قيلَ: إنَّ لا في هذينِ الموضعَينِ: لا تحذيرٍ.

<sup>(</sup>١) – في الأصل: ثلاثة عشر، وهو سهو.

والتاسعُ: لا التحذيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً﴾ الأنفال:٢٥٠.

والعاشرُ: بمعنى لأن، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا سَـبَقُوا إِنَّهُــمْ لاَ يُعجزُونَ ﴾ الأنفال:١٠٩.

والحادي عشرَ: بمعنى ما، كقولِهِ تعالى في سبإٍ: ﴿ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَر ﴾ الآية:٣].

والثاني عشرَ: بمعنى لم، كقولِـهِ تعالى في الحجراتِ: ﴿ وَأَنْتُـمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ [الآية:٢]، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾ [القيامة:٣١].

### باب: لعلَّ

#### على ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُهَا: التمني والترجي، ومعناهُ التقريبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة:٢١]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [البقرة:٢١].

والثاني: بمعنى لا، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَعَلَّـكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ [الكهن:٦]، معناهُ لاتَبْخَع نَفْسَكَ . أي لاتقتُلُها، نظيرُه (١) في الشعراءِ: [الآبة:٢]، وقولُهُ تعالى: ﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أُو يَخْشَى ﴾ [طه:٤٤].

والثالث: بمعنى كأنَّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ في الشعراءِ: [الآية:١٢٩]. بابُ: لولا

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: بمعنى لوما، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَـولاً فَضَـٰلُ اللهِ عَلَيكُم وَرَحْمَتُهُ ﴾ حيثُ كانَ [البقرة:٢٤ر...].

والثاني: بمعنى هَـلاً، كقولِهِ تعـالى: ﴿ لَـولاً يُكَلَّمُنَا اللهُ أَو تَأْتِينَا آيـةٌ ﴾ [البقرة:١١٨]، وقولِهِ (٢) تعالى: ﴿ فَلُولاً إِذْجَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ في الأنعامِ: [الآبة:٤٣].

<sup>(</sup>١) –في الأصل: نظيرها ومعناه: لاتبخع نفسك أي لاتقتلها.

<sup>(</sup>٢) - في الأصل: كقولِهِ، وهو سهو.

والثالث: بمعنى لم، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلُولاً كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ ﴾ [يونس:٩٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلُولاً كَانَ مِنَ القُرُونَ ﴾ [مود:١١٦].

# بابُ: لما خفيفةِ [الميم]

على وجهين:

أحدُهما: بمعنى ما، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ﴾...﴿لَمَا يَشَقَّقُ ﴾...﴿لَمَا يَشَقَقُ ﴾...﴿لَمَا يَهِبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ [البقرة:٧٤].

والشاني: بمعنى مهما، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَلَ اللهُ مِيشَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ ﴾ [آل عمران: ٨١].

# بابُ: لَّا مشددة [الميم]

على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُهَا: [. بمعنى] حينَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَمَّا آمَنُوا كَشَـفْنَا عَنهُمْ ﴾ [يونس: ٩٨]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا تعالى]: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً ﴾ [مود: ٧٧]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمَرُنَا نَجَّينَا شُعَيباً ﴾ [مود: ٧٧].

والشاني: بمعنى لم، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَاتِكُمْ مَشَلُ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبَلِكُمْ ﴾ [البقرة:٢١٤]، ومثلُهُ في [البقرة:٢١٤]، ومثلُهُ في البقرة:٢١٤]، ومثلُهُ في البقرة:٢١]، ومثلُهُ في البقرة:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَآخَوِينَ مِنهُم لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِم ﴾ [الجمعة:٣].

والثالث: بمعنى إلاَّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس:٣٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِن كُـلُّ وَقُولِهِ تعالى: ﴿ إِن كُـلُ نَفُسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ [الطارق:٤].

# باب: اللعن

على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُهَا: العذابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفوهِمْ ﴾ [البقرة:٨٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة:١٩٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ ﴾ [في سورةِ

<sup>(</sup>١) .. وأُدرجَ في الأصل بعد التوبه العبارةُ التاليةُ: في موضعين، وهو سهو.

النساءِ: [الآية:٢٠]، نظيرُهُ في] آلِ عمرانُ: [الآية:٨٨] والأعرافِ: [الآية:٤٤] والنورِ: [الآية:٧] و[قولُهُ تعالى] في سورةِ محمد [ﷺ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعمَسَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [الآية:٢٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ لَعَنَ الكَافِرِينَ ﴾. ﴿ وَالْعَنْهُم لَعناً كَبِيراً ﴾ [الاحزاب:٢٤٥٨]. والثاني: الدعاءُ بالحَزيَّةِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَيَلْعَنَهُم اللاَّعِنُونَ ﴾ [البقرة:١٠٥].

والثالث: القسمُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابُ السَّبْتِ وَكَـانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً ﴾ [النساء:٤٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إسرَائِيلَ ﴾ [الماندة:٧٨].

والوابعُ: الطردُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَلعُونِينَ أَينَمَا ثُقِفُوا أُخِـدُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيـلاً ﴾ [الأحزاب: ٢١].

# باب: اللباس

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُهَا: السكنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة:١٨٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيلَ لِبَاساً ﴾ [البيا: ١٠].

والثاني: الثيابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِبَاساً يُوَارِي سَوءَاتِكُمْ ﴾ [الأعران:٢٦].

والثالث: الحياءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِبَاسُ النَّقُوى ذَلِكَ خَيرٌ ﴾ [الأعراف:٢٦]. ويُقالُ: اللباسُ ههنا العملُ الصالحُ.

## باب: اللقاء

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحلُهَا: الرؤيةُ المعاينة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا ﴾ [البقرة: ١٤]، وقولُهُ تعالى: ﴿ فَلاَ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَائِهِ ﴾ في السجدةِ: [الآية: ٢٣]، وقولُهُ تعالى: ﴿ قِلْهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَا لَقِيتُ مُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

والشاني: البعثُ بعدَ الموتِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللهِ ﴾ [الأنعام: ٣١]، نظيرُها في الأعراف: [الآية: ١٤٧] ويونس: [الآية: ٤٥] والكهفو: [الآية: ١٠] والسجدةِ: [الآية: ١٠].

والشالث: البلوغُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَهُوَ لاَقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَسَاةِ الدُّنيَسَا ﴾ [القصص: ٦١].

# بابُ: اللغو

على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُهَا: الحَطَأُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:٢٢٥] والمائدةِ [الآية:٨٩]: ﴿ لَا يُؤَاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغوِ فِي أَيْمَانِكُمُ ۗ ﴾.

والثاني: الحلفُ الكاذبُ، كقولِهِ تعالى في مريامَ: [الآية: ٢٦] والطورِ: [الآية: ٢٣] والواقعةِ [الآية: ٢٠]: ﴿ لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيلَةً ﴾ [الآية: ٢٠]: ﴿ لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيلَةً ﴾ [الآية: ٢١].

والثالث: الباطلُ، كقولِهِ تعالى في الفرقان: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ﴾ [الآية:٢٧]. بابُ: اللَّيِّ

#### على وجهين:

أحدُها: التحريف، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ ٱلسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ ﴾ [آل عمران:٧٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لَيًّا بِٱلسِنَتِهِمْ ﴾ [النساء:٤١].

والثاني: اللحاجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ تَلُوُوا أَوْتُعْرِضُوا ﴾ [النساء:١٣٥].

### بابُ: اللَّسان

#### على خسةِ أوجهِ:

أحدُهَا: اللسانُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَلْوُونَ ٱلسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ ﴾ [آل عمران:٧٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ ﴾ [البلد:٩، وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ ﴾ [البلد:٩، وقولِهِ تعالى]: ﴿ يَقُولُونَ بِٱلسِنَتِهِمْ مَالَيسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [الفتح:١١].

والثاني: الدَّعَاءُ، كقولِهِ تَعَالى: ﴿ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بِنِ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ٢٨]. والثالث: اللغة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانَ قَومِهِ ﴾ [ايراميم: ٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لِسِانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيهِ أَعْجَمِيَّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ ﴾ [النحل: ٣٠]. والرابعُ: الثناءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لِسَانُ صِدْقِ عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٠].

والخامسُ: الكلامُ، كقُولِهِ تعالى: ﴿ هُوَ أَفْصَحُ مِنَّي لِسَاناً ﴾ [القصص:٣٤]. بابُ: اللَّهْو

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُهَا: الباطلُ، كقولِهِ تعالى في الأنعامِ: ﴿ لَعِباً وَلَهُواً ﴾ [الآية:٧٠]، نظيرُها في الأعـرافِ: والآية:٢٠] والمعنكبوتِ: [الآية:٢٠] وسورةِ محمدٍ [-ﷺ-: الآية:٣٦] والحديدِ: [الآية:٢٠].

والثاني: السهوُ والغفلة، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنبياء:٣].

والثالث: المرأةُ كقولِهِ تعالى: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُواً لِاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ [الانبياء:١٧]. بابُ: اللَّحْم

#### على وجهين:

أحدُهُما: السمكُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ لِيَـأْكُلُوا مِنْـهُ لَحْمـاً طَرِيّـاً ﴾ في النحـلِ: [الآيـة:١٤] وفاطرٍ: [الآية:٢٢].

والثاني: اللحمُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة:٢١].

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# كتابُ: الميم

### وهو تسعةً وأربعون باباً:

مِنْ، ما، مَنْ، المرضِ، معَ، المد، المَثلِ، الموتِ، المَحيطِ، المشي، الماءِ، المِثْلِ، الميثاقِ، الملائكةِ، [المستَقَرّ]، المستقر والمستودع، المتاع، الملكِ، المساجِدِ، المنع، المشرق والمغرب، المقام، المهادِ، المسر، المعروف، مابَيْنَ ايديهِمْ وما خلفَهُمْ، المحقِ، المؤمنِ، الميتِ [المحرابِ]، المسلم، المكرِ، المثوى، المحصنات، المستضعفيْنَ، المعجزينَ، المساكنِ، المنزلِ، المُعَقَّب، المَحْوِ، المِرْفَقِ، المَيْلِ، المَن، مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، المصباح، المعينِ، المُقعدِ، المطرِ، المبارك،

### باب: مِنْ

#### على سبعةِ أوجهِ:

أحدُها: مِنْ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَنْـداداً ﴾ ا [البقرة:١٦٠].

والثاني: بمعنى الباء، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ [الرعد: ١١]، وقولُـهُ تعالى: ﴿ مِنْ كُلُ أَمْرٍ ﴾، ﴿ سَلاَمٌ ﴾ ﴿ لِللَّهِ مِنْ كُلُ أَمْرٍ ﴾، ﴿ سَلاَمٌ ﴾ [القدر: ٤ و ه].

والثالث: بمعنى على، كقولِهِ تعالى في الأنبياءِ: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ القَومِ الَّذِينَ كَلَّبُسُوا بِآيَاتِسَا﴾ والنياء:٧٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَالْيَومَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ يضْحَكُونَ ﴾ والمطنفين:٢٩].

والرابعُ: صلةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور:٣٠].

والحنامسُ: بمعنى في، كقولِهِ تعالى في فاطرٍ: ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُــوا مِــنَ الأَرْضِ ﴾ والآية:٤٠]، نظيرُها في الأحقافِ: والآية:٤٤].

والسادسُ: بمعنى التبعيضِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنُسْنَوْلُ مِنَ القُوْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُومِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُسْنَوْلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جَبَالِ فِيهَا مِن بَسرَدٍ ﴾ [الاسراء: ٨٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِن وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ﴾ [الانعام: ٣٠]. أي: مِنْ أنفسِكُم، [وقولُهُ تعالى]: ﴿ يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالمَوْجَانُ ﴾ [الرحن: ٢٢]. يعني: أحدَهُما.

والسابعُ: بمعنى التجنيسِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَاجَتَنِبُوا الرَجْسَ مِنَ الأَوْثَـانِ ﴾ [الحج: ٣٠]، وقولُهُ تعالى في نوحٍ: ﴿ يَعْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ [الآبة:٤]. يعني: مِن حنسِ ذنوبِكُم.

#### على عشرةِ أوجهِ:

أحدُهَا: ما الإضمارِ والإثباتِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة:٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَزِينٌ وقولِهِ تعالى: ﴿ عَزِينٌ عَلَى عَبْدِنَا ﴾ [البقرة:٢٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ عَزِينٌ عَلَيهِ مَا عَنِيتُمْ ﴾ [التوبة:٢٨].

والشاني: الاستفهامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُبَيِن لَنَا مَا هِيَ ﴾، ﴿ يُبَيِن لَنَا مَا لُونُهَا ﴾ [البقرة: ٦٩و٢، و٢٦].

والثالث: التعجبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَا أَصِبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٧٥، وقولِهِ تعالى]: ﴿ قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكُفُرَهُ ﴾ [عبس: ١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ المَيمَنَةِ مَا أَصْحَابُ المَيمَنَةِ ﴾، ﴿ وَأَصْحَابُ المَشْأَمَةِ ﴾ [الواتعة: ٨ر ١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ المُشْارَةِ مَا أَصْحَابُ الشَمَالِ ﴾ [الواتعة: ٢٧ ر ١٤]. المَيمِينِ مَا أَصْحَابُ الشَمَالِ ﴾ [الواتعة: ٢٧ ر ١٤].

والرابعُ: ماالنفي، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا وَلاَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي﴾ [البقرة:١٤٢،وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ﴾ [آل عمران:١٤٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ [النساء:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ ﴾ [البقرة:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ﴾ [النساء:٢٥)، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ﴾ [النساء:٢٥).

والخامسُ: ما الححدِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴾ [الكهف:٨٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُصِلِّينَ ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُصِلِّينَ عَصُداً ﴾ [الكهف:٥١].

والسادسُ: ما يمعنى الوقت، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا دَامُوا فِيهَا ﴾ [الماندة: ٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ [المائدة: ٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَا أُمَوْتَنِي بِهِ ﴾ [المائدة: ٢١٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِماً ﴾ [آل عمران: ٧٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [مود: ١٠٨].

والسابعُ: ما صلةٌ للتأكيدِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ عَمَّا قَلِيـلِ ﴾ [المومنون: ١٤]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٥٥]، ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٥٥]،

والثامنُ: ما بمعنى مَن، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ مَفَاتِحَهُ ﴾ [النور:٢٦]. ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ مَفَاتِحَهُ ﴾ [النور:٢٦].

والتاسعُ: ما المصدرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِمَا غَفُرَ لِي رَبِي ﴾ [يس:٢٧].

والعاشرُ: بمعنى المذي، كقولِهِ تعالى في هود: ﴿ أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَـا مَا نَشَاءُ ﴾ والآية:٨٧، وقولُهُ تعالى] في هود: [الآية:٧٠] والبروجِ [الآية:٢١]: ﴿ فَقَالٌ لِمَا يُويِدُ ﴾.

### باب: مَنْ

### على شسةِ أوجهِ:

أحدُهَا: الخبرُ، وهو خبرٌ عنِ الاسمِ واحداً أو أكثرَ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿وَمِسْ النَّـاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا ﴾ [الآية:٨]، و[قولُهُ تعالى] في الأنعام: ﴿ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيكَ ﴾ [الآية:٢٥].

والثاني: بمعنى الشرط، كقول عالى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ في البقرةِ: [الآية:٢٥] والحديدِ: [الآية:٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ﴾ البقرةِ طه: [الآية:٧٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ ﴾ [النساء:٢٢].

والثالث: بمعنى الاستفهام، كقرلِهِ تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُوُكُمْ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحَنِ ﴾ [الانعام: ٢٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يُنجيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْمَر وَالْبَحْرِ ﴾ [الانعام: ٢٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَن يُجِيرُ الكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [اللك: ٢٨].

والرابعُ: بمعنى النفي، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ [آل عسران:١٣٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ضَلَّ مَنْ تَدعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [الإسزاء:٢٧].

والخامسُ: مَن يعني ما، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَـن يَمْشِي عَلَى وَمِنْهُمْ مَـن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ﴾ [النور:٤٥].

# بابُ: المرضِ

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُهَا: الشكُّ والنفاقُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَّ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضَّ ﴾ والانفال: 13، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَّ ﴾ والانفال: 13، وقولِهِ تعالى: ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَ أَمِ ارْتَابُوا ﴾ والنور: ١٠٠، نظيرُها في سورةِ محمد [ الله: ٢٠]. الآية: ٢٠].

والثاني: المرضُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَوِيضاً ﴾ [البقرة:١٨٤]. والثالث: الجُرحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُنْتُمْ مَوْضَى أَو عَلَى مَنْفَرٍ ﴾ [النساء:٣٣].

والرابعُ: الزنى والفجورُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب:٣٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لَئِنْ لَمْ يَنْتُهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَوَضٌ ﴾ [الأحزاب:٦٠].

## باب: معَ

### على ثمانيةِ أوجهٍ:

أحدُهَا: حرفُ التأليفِ والمقارنةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ [البقرة:١٤]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ مُصَدقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ [البقرة:٤١].

والثاني: بمعنى الباءِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ﴾ [الإعران:٨٨].

والثالث: بمعنى النصرةِ والمعونةِ، كقولِهِ تعــالى: ﴿ إِنَّ اللهُ مَـعَ الْصَّـابِوِينَ ﴾ [البقرة:٣٥٠، وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَأَنَّ اللهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الانفال:١٩، وقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنَّ اللهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَــوا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل:١٢٨].

والرابع: بمعنى المرافقةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ ا للَّهُ عَلَيهِمْ مِنَ النَّبِيسِينَ﴾ [النساء:٢٩].

والخامسُ: بمعنى القربةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبـة: ٤٠]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ إِنَّ مَعِىَ رَبِي ﴾ [الشعراء: ٦٢].

والسادسُ: بمعنى الضحيةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ ﴾ [مرد:١١٢]، وقولِهِ تعــالى: ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ ﴾ [الفتح: ٢٩].

والسابع: بمعنى الاحتماع، كقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعِ﴾ [النور:٦٢]. والثامنُ: بمعنى العلم، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَا للهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَـتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد:٣٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد:٤].

### باب: المدِّ

### على شسةِ أوجهِ:

أحدُهَا: النزكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغيَانِهِم يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة:١٥]، نظيرُهـا في الأعرافِ قولُهُ تعالى: ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَي ﴾ [الآية:٢٠٢].

والثاني: بمعنى البسط، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا ﴾ [الرعـد:٣]، و[قولُهُ تعالى] في الفرقان: ﴿ كَيفَ مَدَّ الظّلَّ ﴾ [الآية: ٤٥].

والثالث: المدادُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ لَو كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِي ﴾ والكهن:١٠٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَوْ جَنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ والكهن:١٠٩].

والرابعُ: [عدمُ] الانقطاع لَهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَمَدُدْ لَـهُ الرَّحْمَنُ مَداً ﴾ [مريم:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمدُوداً ﴾ [الدنر:٢١]. أي: لا ينقطعُ في الشتاء والصيف.

والخامسُ: الزيادةُ، كقولِهِ تعالى في لقمانَ: ﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ ﴾ [الآية:٢٧]. بابُ: المَشَل

#### على شهة أوجه:

أحدُهَا: الصفةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْـتَوقَدَ نَـاراً ﴾ [البقرة:١٧]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ المُتَّقُونَ ﴾ [الرعد:٣٥].

والثاني: بمعنى الشبه، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَشَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبلِكُمْ ﴾ [البقرة:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبلِكُم ﴾ [النور:٣٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبلِكُم ﴾ [النور:٣٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَضَى مَثَلُ الأَوَّلِينَ ﴾ [الزحرف:٨].

والثالث: العذابُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكُلاَّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [الفرقان:٣٩].

والرابعُ: العبرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخَرِينَ ﴾ [الزحرف:٥٦]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ مَثَلًا لِمَنِي إسْوَائِيلَ ﴾ [الزحرف:٥٩].

والخامسُ: الشبهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ القَريَةِ ﴾ [يس:١٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الأَمثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا ﴾ [العنكبوت:٤٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِسي التَّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ ﴾ [الفتح:٢٩].

### بابُ: الموتِ

#### على شسةِ أوجهِ:

أحدُهَا: النطفة، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَكُنتُمْ أَهْوَاتًا فَأَحْيَىاكُمْ ﴾ [البقرة:٢٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ رَبُّنَا أَهُنتَينِ وَأَحْيَىتَنَا اثْنتَينِ وَأَحْيَىتَنَا اثْنتَينِ ﴾ [غانر:٢١]، و[قولُهُ تعالى] في آلِ عمرانَ: [الآية:٢٧]،

والأنعامِ والآية: ١٥٥: ﴿ وَتُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيتِ وَتُخْرِجُ الْمَيتَ مِنَ الْحَي ﴾.

والثاني: القحطُ والجدوبةُ وقلةُ النباتِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُحْمِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوتِهَا ﴾ [الحديد:١٧]، نظيرُها في العرومِ: [الآياتُ:١٩ و ٢٤ و ٥٠] والزخروفِ: [الآية:١١]، وقولُبهُ تعالى: ﴿ فَسُقَنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيتٍ ﴾ [ناطر:٩].

والثالث: الكفرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيتاً فَأَحْيَينَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً ﴾ [الانمام:١٢٢]، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المُوتَى﴾ في النملِ: [الآية:٨٠]، والروم (١٠): [الآية:٢٠].

والرابعُ: ذهابُ الروحِ مِنْ غَيرِ استيفاءِ السرزق، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوتِكُمْ ﴾ [البقرة:٥٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُمْ ٱلُوفَ حَلَىرَ الْمُوتِ ﴾ [البقرة:٢٤].

والخامسُ: ذهابُ الروحِ معَ حضورِ الأحلِ، كقولِهِ تعالى في آل عمرانَ: [الآية:١٨٥] والأنبياءِ: [الآية:٣٥] والأنبياءِ: [الآية:٣٥] ﴿ كُلُّ نَفسٍ ذَائقَةُ المُوتِ﴾، و[قولُهُ تعالى] في البقرةِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ [الآية:٢٦]، البقرةِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ [الآية:٢٦]، والنساءِ: [الآية:٢٨].

### باب: محيط

#### على وجهين:

أحدُهَا: حامعٌ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَا اللهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة:١٩].

والثاني: عالم، كقولِهِ تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ بِكُلِ شَيءٍ مُحِيطاً ﴾ [النساء:١٢٦]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِ شَيءٍ مُحِيطًا ﴾ [نسلت:٥٠]. ﴿ إِنَّهُ بِكُلُ شَيءٍ مُحِيطًا ﴾ [نسلت:٥٠].

# باب: المشي

#### على ثلاثة أوجه(١):

أحدُهَا: الْمُضِيُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وفي الملكِ قولُهُ تعالى: ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِها ﴾ [الآية: ١٥].

<sup>(</sup>١) -في الأصل: في الأنبياء والنمل والروم والملاتكة، والصواب ما أثبت، لأنه ليس في الأنبياء: ٤٥، والملاتكة: ١٤ عبـارةُ: لاتسمع الموتى.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: أربعة أوجع، وهو سهو.

والثاني (۱): المشيُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَلاَئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنَينَ ﴾ [الإسراء: ٩٥]. والشالثُ(۲): الهـدى، كقولِهِ تعـالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَـهُ نُـــوراً يَمْشِـــي بِـــهِ فِـــي النَّــاسِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ﴾ [الحديد: ٢٨].

باب: الماء

### على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُهَا: المطرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ حيثُ كانَ: [الحَجز:٢٢و...]. والثاني: القسرآنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ [الرعد:١٧].

والثالث: النطفةُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَ هُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءَ بَشَراً ﴾ [الفرقان:٤٠].

والرابعُ: ماءان، كقوله تعالى: ﴿ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدْرَ ﴾ [القدر:١٢]. يعني: ماءًا السماء وَمَاءَ الأرض.

# بابُ: المِثْلِ

#### على وجهين:

أَحَدُهُمَا: الشّبَهُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُـودٍ ﴾ [مود:٩٩]، وقوله تعالى: ﴿ مِثْلَ دَأْ بِ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾ [غانر:٣١].

والثاني: صِلَةً، كَقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [النسورى:١١]، وقال بَعْضُهُم: مِثْلُ هَهُنَا صِلَةٌ، ومِنْ وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ [القرة:٢٣]. وقال بَعْضُهُم: مَثْنَاهُ اخْتِلافُهُم " . وَقَولُهُ مثبت ". وَقَالَ بَعْضُهُم: مَعْنَاهُ اخْتِلافُهُم " . وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ آمَنُو ا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بَهِ فَقَادِ اهْتَدُوا ﴾ [القرة:١٣٧]. وقال بعضهم: مثلُ صلةً، وما مثبت ". وقال بعضهم: لا بَلْ مِثْلُ مَثْبت "، وما صلة " .

<sup>(4) –</sup> في الأصل: والثالث، وهوسهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: والرابع، وهو سهو.

<sup>(</sup>٣) – المقصود بذلك اختلافُ النحاةِ في هذه الكلمة.

<sup>(</sup>١) - الظاهر هنا ما: مصدرية.

# بابُ: المِيثَاق

#### على ثلاثة أوجه:

أحدُها: السبيعَادُ، كَقُولِهِ تَعَالى: ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً ﴾ [النبا:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتاً ﴾ [النبا:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴾ [الدخان: ٤٠].

والثاني: العهدُ، كقو لِهِ تعالى: ﴿ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ ﴾ [الماعدة:٧].

والثالث: التأكيدُ والتشديدُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْـدِ مِيثَاقِهِ﴾ في البقرة: والآية:٢٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا عَلِيظًا ﴾ والنساء:١٥٤].

### باب: الملائكةِ

### على أربعةِ أوجهِ:

أحدها: جميعُ الملائكة، كقوله تعالى: ﴿ كُلِّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُسُبِهِ ﴾ [الآية:١٣٦]، وفي النّسَاءِ قولُهُ تَعَالى: ﴿ وَمَن يَكْفُو ْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [الآية:١٣٦]، وقولُهُ تَعَالى: ﴿ فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [الحمر:٣٠].

والثاني: بعضُ الملائكةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةَ ﴾ [البقرة:٣٠].

والشالث: حبريلُ وحدَه، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَهُـوَ قَـائِمُ يُصَلَّى ﴾ [آل عمران:٣٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ يُنَوْلُ الْمَلاَئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ [النحل:٢].

والرابع: ملكُ الموتِ، كقولِهِ تعالى في النحلِ: ﴿ اللَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَـةُ ﴾ [في] موضعَين: [الآيتين:٣٢ و ٣٧].

### بابُ: المستقرِّ

#### على وجهين:

أحدُهُما: المنزلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكُم فِي الْأَرْضِ مُستَقَرٌ ﴾ [البقرة:٣٦]، نظيرُها في الأعراف: [الآية:٢٤].

والثاني: المنتهى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجرِي لِمُستَقَرٌّ لَهَا ﴾ [يس:٣٨].

# بابُ: المستقر والمستودع

#### على وجهين:

أحدُهُما: المستقرُّ حيثُ تأوِي الليلَ، والمستودعُ حيثُ الموتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَعلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُستَودَعَهَا ﴾ [مود:٦].

والثاني: مستقرُّ أرحامُ الأمهاتِ، والمستودعُ أصلابُ الآباءِ. وقالَ الضحاكُ: بضدِهِ، وهــو قولُهُ تعالى في الأنعامِ: ﴿ فَمُستَقَرِّ وَمُستَودَعٌ ﴾ [الآية:٩٨]. وقالَ بعضُهُم: الجنةُ والنارُ.

## بابُ: المتاع

#### على شسةِ أوجهِ:

أحدُهَا: البلاغُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:٣٦] والأعرافِ [الآية:٢٤]: ﴿ وَمَشَاعٌ إِلَى اللهِ اللهِ عَل بين﴾.

والثاني: المنفعةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [الماندة:٩٦]، نظيرُهما في الواقعةِ: [الآية:٣٧]، والنازعاتِ: [الآية:٣٣]، وعبسَ: [الآية:٣٣].

والثالث: العيشُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُمَتَّعَكُمْ مَتَاعًا حَسَنَا إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [مود:٣]. والرابعُ: الحديدُ والرصاصُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَو مَتَاعَ زَبَدٌ مِثْلُهُ ﴾ في الرعدِ: [الآية:١٧].

والخامسُ: متعةُ الطلاق، وهوَ ما يعطي الزوجُ لامرأتِهِ إذا طلقها قبلَ الدحول، وهوَ زيادةً على المُتَّقِينَ ﴾ [البقرة:٢٤١]، على المُهرِ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة:٢٤١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَتَاعاً بالْمَعرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٦].

### باب: الملك

#### على عشرةِ أوجهِ:

احدُها: للعهد، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيمَانَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

والثاني: مُلْكٌ تُخُيِّرَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنِّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ وَنَحَنُ آحَقُّ بِالْمُلكِ مِنهُ ﴾ [البقرة:٢٤٧].

والثالث: مُلْكُ الشقاوةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ﴾ [البقرة:٥٨]، وهــو مُلـكُ غروذَ.

والرابعُ: مُلكُ القضاء، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٥١]، وهوَ مُلْكُ داوُودَ.

والخامسُ: مُلْكُ المعرفةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ اللَّلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَآلَ عمران:٢٦].

والسادسُ: مُلْكُ الجزيةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ [النساء:٢٠].

والسابعُ: مُلْكُ التسخيرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَبِ قَـدٌ آتَيتَـنِي مِنَ الْمُلْكُ ﴾ في يوسـفَ: [الآية: ١٠١].

والثامنُ: مُلْكُ التسليطِ، كقولِهِ تعمالى في ص: ﴿ وَهَب لِي مُلْكاً لا يَنبَغِي لِأَحَـّا مِن بَعْدِي ﴾ [الآية:٣٥].

والتاسعُ: مُلْكُ الضلالةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَادَى فِرْعَونُ فِي قَوْمِهِ أَلَيسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾ [الزحرف:٥١].

والعاشرُ: النبوةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَآتَينَاهُمْ مُلكاً عَظِيماً ﴾ [النساءنه ٥]. بابُ: المساجدِ

على أربعةِ أوجهِ(١):

أحدُها: مسجدُ القدسِ، كقرلِهِ تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله ﴾ [البقرة:١١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَولَهُ ﴾ [الإسراء:١].

والثاني: مسحدُ مكنة، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْمَسجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ ﴾ [الفتح:٢٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ [الفتح:٢٧].

والثالث: مسحدُ المنافقِينَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَـٰدُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً ﴾ [النوبة:٧٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لَمَسْجِدٌ أَمْسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَومٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ [النوبة:٨٠]. وقالَ بعضُهُم: هو مسجدُ المدينةِ.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – **ن** الأصل: خمسة أوجه، وهو سهو.

والرابعُ(١): جميعُ المساحِدِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾ [الحن:١٨]. وقالَ بعضُهُم: هي الأعضاءُ السَّبْعُ التي يسجدُ عليها الإنسانُ.

### بابُ: المنع

على وجهين:

أحدُهُما: المنعُ بعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ الِلَّـهِ ﴾ [البقرة:١١٤،، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعون:٧].

والثاني: التحنيبُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ نَسْتَحوِذْ عَلَيكُم وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١٤١]. يعني: ألم نُفْشِ [سِرًّ] محمدٍ عليكم ونجنبُكُمُ المؤمنِينَ.

## بابُ: المشرق والمغرب

على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: مُشرقُ الدنيا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَينَمَا تُولُوا ﴾ [البقرة:١١٥].

والثاني: الكعبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة:٢٤٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لَيسَ البِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ﴾ [البقرة:٢٧٧].

والشالث: مطلعُ الشمسِ والقمرِ ومَغْرِبُهُمَا، كقولِهِ تعالى: ﴿ رَبُّ الْمَشْوِقَينِ وَرَبُّ الْمَشْوِقَينِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَين ﴾ [الرحن:١٧].

والرابعُ: مطلعُ النحومِ ومغاربُها، كقولِ تعالى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ﴾ [المعارج: ٤٠].

# باب: المَقَام

على أربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: المكانُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:١٢٥] وآلِ عِمرانَ [الآية:٩٧]: ﴿ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ﴾.

<sup>(</sup>١) – في الأصل: والخامس، وهو سهو.

والثاني: المكثُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ كَانْ كَبُرَ عَلَيكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللهِ ﴾ يونس: ٧١].

والشالث: المنزلُ، كقولِـهِ تعـالى في الشعراءِ: [الآيـة:٥٨] والدحـانِ [الآيــة:٢٦]: ﴿ وَمَقَــامٍ كَرِيمٍ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾، ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ [الدحان:٥١ و ٥٦].

والرابعُ: مقامُ الحق بينَ يدي اللهِ تعالى يومَ القيامةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ وَالرابعُ: ﴿ وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ [الرحن: ٤٦]، نظيرُها [قولُهُ تعالى]: ﴿ وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ اللَّهُوَى ﴾ [النازعات: ٤٠].

### بابُ: المِهادِ

#### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُهَا: الفراشُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَبَنْسَ الْمِهَادُ ﴾ [آل عمران:١٢].

والثاني: المنامُ والقرارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَـلِ الأَرْضَ مِهَـاداً ﴾ في طـه: [الآيـة:٣٠]، والزخرف: [الآية:٢٠]، والنبإ (١): [الآية:٢٠].

والثالث: الحِجرُ حِجرُ الأم، كقولِـهِ تعـالى في آلِ عـمـرانَ: [الآيـة:٢١] والمـائلـةِ: [الآيـة:٢١] ومريمَ [الآية:٢٩]: ﴿ وَيُكُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْلِـ وَكَهْلاً﴾.

### باب: المسِّ

#### على وجهين:

أحدُهُما: الحماعُ، كقولِهِ تعالى في البقرة: ﴿ تَمَسُّو هُنَّ ﴾ في موضعَ ينِ:[الآيتين:٢٣٦ر٢٣٦]، ومثلُهُ في الأحزاب: [الآية:٤٩] والمحادلةِ: [الآيتين:٣ ر ٤].

والثاني: العذابُ والحرقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ [القمر:٤٨].

### باب: المعروف

### على ثلاثةً عشر وجهاً (٢):

أحدُهَا: حسنُ العشرةِ معَ النفقةِ والكسوةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمعْرُوفٍ ﴾ في

<sup>(</sup>١) - وفي الأصل: في طه، والزخرف، والنساء، ون، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: أربعة عشر وجهاً، وهو سهو.

موضعَين: [الآيتين:٢٢٩ و ٢٣١].

والثاني: حديدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذَا تَرَاضَوا بَينَهُم بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة:٢٣٢].

والثالث: مِن غيرِ إسرافٍ ولا تقتيرٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بَالمُعْرُوفِ ﴾ [البقرة:٣٣٣].

والوابعُ: الزينسةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفِ﴾ [البقرة:١٤٠].

والخامسُ: الكلامُ الحسنُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَولاً مَعْرُوفَا ﴾ والآية: ٢٣٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَقُولُوا لَهُم قولاً معرُوفاً ﴾ في النساءِ: [الآيتين: ٥ ر ٨]، وقولُهُ تعالى في الطلاق: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَو فَارقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الآية: ٢].

والسادمُ: هديةُ الرحلِ لامرأتِهِ عندَ الطلاقِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَتَاعَاً بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (١) [البقرة:٢٣٦].

والسابعُ(''): اتباعُ محمد - [ﷺ] -، كقولِهِ تعالى في آلِ عمرانَ: ﴿ وَيَاْمُرُونَ بِالْمُؤُوفِ وَيَنْهُوفِ وَيَنْهُونَ بِالْمُغُرُوفِ وَيَنْهُونَ فِي الْخَيرَاتِ ﴾ [الآية: ١١]، وفي التربة قولُهُ تعالى: ﴿ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضٍ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُو ﴾ والآية: ٧١].

والثامنُ<sup>(٣)</sup>: قدرُ ما يُحتاجُ إليهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء:٦]. وقيلَ: بقدر العمل.

والتاسع (٤): القرضُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِصَدَقَةٍ أَو مَعْرُوفٍ أَو إِصْلاحٍ بَينَ النَّاسِ ﴾ [النساء: ١١٤].

والعاشرُ (\*): الصلواتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ﴾ [النور:٥٣].

<sup>(</sup>١) – وأدرج في الأصل بعد هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَيَنْهُونَ عَنَ الْمُنْكُو ﴾، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: والثامن، وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>(r)</sup> – في الأصل: والتاسع، وهو سهو.

<sup>(</sup>ئ) - في الأصل: والعاشر، وهو سهو.

<sup>(°) –</sup> في الأصل: والحادي عشر، وهو سهو.

والحادي عشرَ<sup>(۱)</sup>: الصحيحُ بلا ريبةٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُلْنَ قَولاً مَعْرُوفاً ﴾ في الأحزابِ [الآية:٣٢].

والثاني عشر (٢): ثلثُ المال، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَولِيَــائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ في الأحزاب: والآية:٦]. يعني: إلاَّ أنْ تُوصُوا إلى أوليائِكُم بثُلْثِ المال.

والثالثَ عشر (٣): العدلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَــَأُوْلَى لَهُمْ ﴾ ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ﴾ [محمد: ٢٠ و ٢١]. وقيلَ: الحسنُ.

# بابُ: ما بينَ أيديهم وما خلفَهُم

#### على سبعةِ أوجهِ:

أحدُها: ما قبلَهُ وما بعدَهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ في البقرةِ [الآية: ٢٥]. والأنبياء: [الآية: ٢٨].

والثاني: الآحرةُ والدنيا، كقولِهِ تعالى في الأعرافِ: ﴿ ثُمَّ لاَّتِيَنَّهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيمانِهِمْ وَعَن شَمَاتِلِهِمْ ﴾ [الآية:١٧].

والثالثُ: ما مضى مِنْ ذنوبهم ومَنْ بعدِهِم مِنَ الحلائِقِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَـالاً لِمَا بَينَ يَدَيهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة:٦٦].

والرابعُ: أمامَهُ ووراءَهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَرَوا إِلَى مَا بَينَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ [سبإ:٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِن بَينِ أَيدِيهِمْ سَدًا ﴾. يعني المشاق [وقولُهُ تعالى]: ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا ﴾ [يس:٩]. يعني القيامة. ومَن قالَ بهذا القولِ بهذا حعَلَ المعنى الحجةِ.

والخامسُ: مِنْ قَبْلِهِ ومِنْ بعدِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ جَاءَتَهُمُ الرَّسُـلُ مِن بَـينِ أَيديِهِمْ وَمِن خَلْفِهم﴾ [نسلت:١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَلْ خَلَتِ النَّلُارُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ [الاحقاب:٢١].

<sup>(</sup>۱) – في الأصل: والثاني عشر، وهو سهو.

 <sup>(</sup>۲) - في الأصل: والثالث عشر، وهو سهو.

<sup>(</sup>٣ – في الأصل: والرابع عشر، وهو سهو.

والسادسُ: الأعمالُ والشهواتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَينَ أَيدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم ﴾ [نصلت: ٢٠]. قالَ الزحاجُ: أعمالُهُم وشهواتُهُم في الدنيا. وقال مجاهدٌ: مابينَ أيديهِم مِنَ الدنيا وماخلفَهُم مِنَ الآخرةِ وماخلفَهُم مِنَ أمرِ الدنيا. وقالَ ابنُ عباسٍ: مابينَ أيديهِم مِن أمرِ الآخرةِ وماخلفَهُم مِن أمرِ الدنيا. وقالَ وقالَ ابنُ رئابٍ يمانٌ: مابينَ أيديهِم كفرُهُم في الآخرةِ وماخلفَهُم شهواتُهُم في الدنيا. وقالَ الحسنُ: مابينَ أيديهِم أمرُهُم في الجاهليةِ وما خلفَهُم تكذيبُهُم محمداً -

والسابع: مابينَ أيديهِم: ما يأتي الله بأخبارِ [الأمم] الماضيةِ، وماخلفَهُم أخبارُ [الأمم] الكائنةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَيَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ [نصلت:٤٦]. قالَ ابنُ عباس: أرادَ بالباطلِ إبليسَ لا يستطيعُ أنْ يزيدَ في القرآنِ ولا أنْ يُنقصَ مِنْهُ. ويُقالُ: لايقدرُ إبليسُ أنْ يأتي محمداً - [علي] - قبلَ جبريلَ في صورَتِهِ ولا خلفَهُ. قالَ الحسنُ: أرادَ أنْ يشهدَ أولُ القرآن آخرَهُ وآخرُهُ أولَهُ.

# بابُ: المحق

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الذهابُ بالبركةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ﴾ [البقرة:٢٧٦]. والثاني: الإهلاكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران:١٤١].

# بابُ: المؤمنِ

### علىأربعةِ أوجهِ:

أحدُها: المقرُّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُلُّ آمَنَ بِمَا لِلَّهِ وَمَلاَتِكَتِهِ ﴾ [البقرة:٢٨٥].

والشاني: المحلصُ، كقولِهِ تعالى: ﴿لاَ يَتْخِلْهِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:٢٨]، وقولُهُ تعالى في النساء: ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية:١٤].

والثالث: الموحدُ، كقولِهِ تعالى في التوبةِ: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضِ ﴾ [الآية: ٢١]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [التوبة: ٢٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الانفال: ٢]، وقولُـهُ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ في الأنفالِ في موضعَيْنِ: [الآيتين: ٤ ر ٢٤]. والرابع: الصادق في عدِّهِ وَوَعْدِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ﴾ [المنسر: ٢٣]. قال أبو حذيفة: الصادق. وقال الحسن: يعني الذي يؤمِّنُ بنفسهِ وكلماتِهِ وكتبِه. وقال مقاتلٌ: الذي يؤمِّنُ أولياءَهُ مِنْ عذابِهِ. وقال القتيُّ: المحققُ لِمَا وعدَهُ.

### باب: الميت

#### على وجهَيْن:

أحدُهُما: الذي لاروحَ فيهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيتَ وَتُخْرِجُ الْمَيتَ وَتُخْرِجُ الْمَيتَ وَتُخْرِجُ الْمَيتَ وَتُخْرِجُ الْمَيتَ وَالْمَيتَ وَالْمَيتَ وَالْمَيتَ وَالْمَيتَ وَالْمَيتَ وَالْمَيتَ وَالْمَيتَ وَالْمَيتَ وَالْمَيْنَ الْمَيْتِ وَالْمَيْنَ وَالْمَيْنَ وَالْمَيْنَ وَالْمَيْنَ وَالْمَيْنَ وَالْمَيْنَ وَالْمَيْنَ وَلَيْنَ الْمَيْنَ وَلَيْنَ الْمَيْنَ وَلَيْنَ الْمَيْنَ وَالْمَيْنَ وَلَامِينَ وَالْمَيْنَ وَلَامِينَ وَلَيْمِ وَالْمَيْنَ وَلَيْمَا وَالْمَيْنَ وَلَامِينَ وَلَيْمَانَ وَلَامِينَ وَلَيْمَانَ وَلَامِينَ وَلَيْمَانَ وَلَامِينَ وَلِيقَالِمُ وَلَامِينَ وَالْمَيْنَ وَلَيْمَانَ وَالْمَيْنَ وَلَامِينَ وَلَيْمِ وَلَيْمَانَ وَلَالِمُ وَلَامِينَ وَلِمُ وَلِمُوالِمُ وَلَامِينَ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَامِينَ وَلِمُ وَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلَامِينَ وَلِمُ وَلَامِ وَلَيْمِ وَلَامِينَ وَلَامِينَ وَلَامِينَ وَلَامِينَ وَلَامِينَ وَلَامِينَ وَلَامِينَ وَلَامِينَ وَلَامِينَا لَامِينَ وَلَامِينَانَ وَلَامِينَانَ وَلَامِينَانَ وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَالِمُ وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَالِمُ وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَالِمُ وَلِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَالْمَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَالْمُعِلَّالَامِينَا وَلَامِينَا وَلِمُوالْمِينَا وَلِمُونَا وَلَامِينَا وَلْمَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلِمِينَا وَالْمِينَا وَلَامِينَا وَلِمِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَالِ وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلِمِينَا وَالْمِينَا وَالْمَامِينَالِمِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَالْمَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَالْمَامِينَا وَالْمِينَا وَلَامِينَا وَلَامِينَا وَالْمِينِيِ وَلِي وَالْمِينِ وَالْمِينَا وَالْمِينَا وَالْمِينِ وَالْمِين

والثاني: الذي فيه روحٌ ولكنْ يموتُ في ثاني الحالِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ إِنَكَ مَيتٌ وَإِنَّهُــمْ مَيتُونَ ﴾ [الزمر:٣٠].

### باب: المحراب

#### على وجهَين:

أحدُهُما: مُوضِعُ العبادةِ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ كُلَّمِا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّـا الْمِحْـرَابِ ﴾ [آل عمران:٣٧].

والثاني: المسجدُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَهُـوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ﴾ [آل عمران:٣٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ وَقُلِهِ تعالى: ﴿ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ [ص:٢١].

### باب: المسلم

### على ثلاثةِ أوجهِ:

أحدُها: المطيعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ ﴾ [البقرة:٢٨].

والثاني: المخلصُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ حَنِيفاً مُسْلِماً ﴾ [آل عمران:١٧]، و[قولُهُ تعالى] في الأنعام: والآية:١٦٣] والزمر(١٠ والآية:١٢]: ﴿ وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) – في الأصل: وفي البقرة، وآل عمران، وهو سهو.

والثالثُ: المقرُّ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة:١٣٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ في آل عمرانَ: [الآبة:٥٠].

# بابُ: المكرِ

### على ثلاثة أوجهِ:

أحدُها: الإدارةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللهُ واللهُ خَيرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عسران:٥٠]. يعني أرادُوا قتلَ عيسى، وأرادَ اللهُ قَتْلَ صاحبَهُمْ تَطْيَانُوسَ، ﴿ واللهُ خَيرِ الماكِرِينَ﴾. يعني أقوى المريدينَ، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ واللهُ خَيرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال:٣٠].

والثاني: العقوبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذَا لَهُمْ مَكُرٌ فِي آيَاتِنَا قُـلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكُواً ﴾ [يونس:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ﴾ [الرعد:٤٢].

والثالث: العملُ بالمعاصي، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُل قَرْيَةٍ أَكَـابِرِ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ... ﴾ [الانعام:١٢٣].

### بابُ: المثوى

### على ثلاثة أوجهِ:

أحدُها: المأوى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَبِئْسَ مَشْوَى الظَّالِمِينَ ﴾ [آل عمران:١٠١]. نظيرها في النحل: [الآية:٢٦] والطولِ: [الآية:٢٧] وسورةِ محمدٍ [ﷺ الآية: ٢٢].

والثاني: المنزلة، كُقولِهِ تعالى: ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ﴾ [برسف:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُ رَبِي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ [برسف:٢٣].

والثالثُ: الإِقامةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَاكُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ [القصص:٤٠]. بابُ: المحصنات

### علىأربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الحرائرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن لَـمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحَصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: ٥].

والثاني: العفائفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَآتُوهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ بِإِلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيرَ

مُسَافِحَاتٍ﴾ [النساء:٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَوْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلاَتِ الْمُؤْمِدَاتِ﴾ [النور:٢٣].

والثالث: المزوجات، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ﴾ [النساء:٢٤].

والرابعُ: المسلماتُ (١) ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَينَ بِفَاحِشَةٍ ﴾ [النساء: ٢٥]. بابُ: المُسْتَضْعَفِينَ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: المقهورونَ<sup>(۲)</sup>، كقولِهِ تعالى في النساءِ: ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِجَالِ وِالْبِسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ ﴾ [النساء: ۲۰]، وقولُه تعالى: ﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالِ والنَّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ ﴾ [النساء: ۲۹]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وِنُويِدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ ﴾
[القصص: ٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَاوْرَقْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ

والثاني: الضعفاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ [سبإ:٣١]. و[قولِهِ تعالى]: ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكُبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا ﴾ [سبإ:٣٢].

### باب: المعجزين

#### على وجهَين:

أحدُهُما: السابقون (٢)، كقولِهِ تعالى في الأنعامِ: [الآية:٣١] والأنفالِ: [الآية:٥٩] ويونسَ: [الآية:٣٠] والنورِ: [الآية:٧٠] والنورِ: [الآية:٣٠] والنورِ: [الآية:٣٠] والنورِ: [الآية:٥]: ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾. والثاني: المبطلونَ، كقولِهِ تعالى في الحج: [الآية:٥] وسبلٍ [الآية:٥]: ﴿ وَاللَّذِينَ مَسَعُوا فِي آيَاتِيا مُعَاجِزِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) – في الأصل: الإسلام، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل:القهورين، وهو.سهو.

<sup>(</sup>٢) – في الأصل: السابقين، وهو سهو.

# باب: المساكن

#### على وجهَين:

أحدُهُما: المحالسُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَمَسَاكِنُ تُرْضُونَهَا ﴾ [التربة:٢٤].

والشاني: المنازلُ (١) ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيبَـةٌ ﴾ [التوبـة: ٢٧]، وقولِــهِ تعـالى: ﴿ وَمَسَاكِنَ طَيبَـةٌ ﴾ [التوبـة: ٢٧]، وقولِــهِ تعـالى: ﴿ وَمَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [ابراهيم: ٤٥].

## بابُ: المنزل

#### على وجهَين:

أحلُهُما: المضيفُ، كقولِهِ تعالى في يوسفَ: ﴿ وَأَنَا خَيرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ [الآية:٥٩].

والشاني: المنزلُ بعينيهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُلَل رَبِ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُبَارِكاً وَأَنْتَ خَيرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ [المومنون:٢٩].

# باب: المُعَقّب

### على وجهَين:

أحدُهُما: الحافظُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِن بِينِ يَدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ [الرعد: ١١].

والثاني: المغيرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ مُعَقَّبٌ لِحُكْمِهِ ﴾ [الرعد:٤١].

### بابُ: المُحْو

#### على وجهَين:

أحدُهُما: المحوُ بعينيهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ ﴾ [الرعد: ٣٩]. والثاني: الإملاكُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَمْحُ اللهُ البَاطِلَ ﴾ [الشورى: ٢٤].

# باب: المرفق

### على وجهَينِ:

أحدُهُما: مرفقُ اليدِ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وِأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [النساء:٦]. والثاني: السبغةُ في المَعِيشَةِ، كقرلِهِ تعالى:﴿وَيُهَيئْ لَكُمُ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً ﴾ [الكهف:١٦].

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> – **نِ** الأصل: المنزل، وهو سهو.

# بابُ: المَيْلِ

#### على ثلاثة أوجه:

أحدُها: الخطأُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْشَهَوِاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً ﴾ [النساء:٢٧].

والثاني: الحبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلاَ تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ ﴾ [النساء:١٦٩]. والثالثُ: الحملةُ، كِقولِهِ تعالى: ﴿ فَيَمِيلُونَ عَلَيكُمْ مَيلةً وَاحِدَةً ﴾ [النساء:١٠٦]. بابُ: المُنِّ

#### على خسةِ أوجهِ:

أحدُها: استصغارُ الفقير، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَ لاَ يَتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلاَ أَذَى ﴾ [البقرة:٢٦٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَن وَالأَذَى ﴾ [البقرة:٢٦٤].

والشاني: التفضيلُ والأنعامُ [كقولِهِ تعالى]: ﴿ لَقَدْ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٦٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [ابراهيم:١١].

والثالثُ: المنُّ :الطَّرَنْحَبِينُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:٥٧] والأعرافِ: [الآية:١٦٠] وطهَ [الآية:٨٠]: ﴿ وَأَنْوَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَلْوى ﴾.

والرابعُ: الإعطاءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ ﴾ [المدنر:٦].

والخامسُ: المنهُ بعينها، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ يَمُنُّـونَ عَلَيْكَ أَنْ اسْلَمُوا قُـلْ لاَ تَمُنُـوا عَلَـيُّ ا إِسْلاَمِكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيكُمْ ﴾ [الحجرات:١٧].

# بابُ: ما ملكَت أيمانكُمْ

#### علىأربعةِ أوجهِ:

أحدُها: السبايا، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْبِسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمِانَكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤].

والثاني: الإماءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحَدَةٌ أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٣]، وقولُهُ تعالى في المؤمنينَ: [الآية: ٢٠] والمعارج [الآية: ٣٠]: ﴿ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾.

والثالثُ: المملوكُ عبداً كانَ أَوْ أَمَةً، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وِابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [انساء:٣٦].

والرابعُ: يعني بـ فِ ماريـ قَ القبطيَّـ قَ، كقولِـ فِ تعـالى: ﴿ وَمَـا مَلَكَتْ يَمِينُـكَ مِمَّا أَفَـاء اللهُ عَلَيكَ ﴾ في الأحزابِ: [الآية: ٥٠]، وفيها قولُهُ تعالى: ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يِمِينُكَ ﴾ [الآية: ٢٥].

## باب: المصباح

#### على وجهَين:

أحدُهُما: السراجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴾ [النور:٣٥]. والثاني: النحومُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ [فصلت:١٦].

## بابُ: المُعين

#### على وجهَين:

أحدُهُما: آخرُ الجنةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ في الصافاتِ: [الآية:١٥] والواقعةِ: [الآية:١٨].

والثاني: الماءُ الجاري، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ [الملك: ٣٠]. بابُ: المقعد

#### على وجهَين:

أحدُهُما: المكانُ، كقولِهِ تعالى في آل عمرانَ: ﴿ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [الآية:١٢١]، وقولُهُ تعالى في الجنِّ: ﴿ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [الآية:١٩].

والثاني: أرضٌ كريمةٌ، وهي أرضُ الجنةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِـدُقِ عِنْـدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرِ﴾ [القمر:٥٠].

# بابُ: المطرِ

### على وجهَين:

أحدُهُما: الحجارَةُ، كقرلِهِ تعالى في الفرقان: ﴿ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ﴾ [الآية: ١٠]، و[قولُهُ تعالى] في النملِ: [الآية: ٥٨] والأعراف (١٠] [الآية: ٨٤]: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً ﴾.

<sup>(</sup>١) - في الأصل: والأحزاب، وهو سهو:

والثاني: الماءُ، كقولِهِ تعالى في النساءِ: ﴿ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطَرٍ أَو كُنتُمْ مَوْضَى ﴾ [الآية:١٠٢].

### باب: المبارك

على تسعةِ أوجهٍ:

أحدُها: القرآنُ، كقولِهِ تعالى في الأنعام: ﴿ وَهَـذَا كِتَـابٌ أَنزَلْنَـاهُ مُبَـارَكٌ ﴾ [الآيـة:٢٦]، و[قولُهُ تعالى] في الأنبياءِ: ﴿ وَهَـذَا ذِكْرٌ مُبِارَكٌ ﴾ [الآيـة:٢٦]، و[قولُهُ تعالى] في الأنبياءِ: ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبِارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ [الآيـة:٥٠].

والشاني: محمدٌ - على النورِ: ﴿ كُوكَبُّ دُرِيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ والآية:٣٠].

والثالثُ: السلامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تَحِيَةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيبَةً ﴾ [النور:٦١].

والرابعُ: ليلةُ القدرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ [الدحان:٣].

والخامسُ: المطرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَزُّلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً مُبَارَكًا ﴾ [ت.٩].

والسادسُ: الكعبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِبُكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ [آل عمران:٩٦].

والسابع: عيسى -[عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام]-، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلنِي مُبَارَكُما أَينَ مَا كُنْتُ ﴾ [مريم: ٣١].

والْثامنُ: الأرضَ المقدسةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى ﴾ [القصص: ٣٠].

والتامعُ: القبرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً ﴾ [المومنون:٢٩].

# كتابُ النون

### وهو اثنان وعشرون باباً:

الناسُ، النقض، النصرُ، النكالُ، النسيانُ، النارُ، النقصُ، النداءُ، النسك، النهر، النور، النور، النظرُ، النكاح، النصيبُ، ناءَ، النشورُ، النومُ، النزولُ، النفرُ، النحومُ، النذيرُ.

# باب: الناس

### على خمسةَ عشر وجهاً:

أحدُها: المنافقون، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَمِنَ النَّـاسِ مَن يَقُـولُ آمَنَّابِـا للهِ واليَّـوْمِ الآخِـر﴾ [البقرة:٨].

والثاني: عبدُ اللهِ بِنُ سَلاَمٍ وأَصحابُهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيــلَ لَهُــمُ آمِنُــوا كَمَـا آمَـنَ النَّاسُ﴾ [البقرة:١٣].

والثالثُ: أهلُ مكة، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ [البقرة:٢١]، وما حاء في القرآنِ: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ ﴾، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِيْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء:١٠ر...].

والرابعُ: جميعُ الناسِ، كقولِهِ تعالى في النساءِ :﴿ يَا آَيُهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ [الآية:١]. والخامسُ: الرسلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّـاسِ ﴾ [البقرة:١٤٣]، نظيرُهَـا في آخِرِ الحجِّ: [الآية:٧٨].

والسادسُ: المؤمنون(١)، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْمَلاَثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَمَعِينَ ﴾ [البقرة: ١٦١].

والسابع: أهلُ سفينةِ نوحٍ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [البقرة:٢١٣]، نظيرُها في يونس: [الآية:١٩].

والثامنُ: ينو إسرائيلَ، كقولِهِ تعالى في آل عمرانَ: ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَاسِ وَأَنزَلَ الفُرْقَـانَ ﴾ [الآية:٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِن دُونِ اللهِ ﴾ [آل عمران:٧٩]. وفي المائدةِ قولُهُ تعالى: ﴿ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِي إِلَهَينِ مِن دُونِ إِ لللهِ ﴾ [الآية: ١١٦].

والتاسع: العبيدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيِظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ [آل عمران:١٣٤].

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> – في الأصل: المؤمن، وهو سهو.

والعاشرُ: نعيمُ بن مسعودِ الأشجعيُّ وحدَهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّهِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ [آل عمران:١٧٣].

والحادي عشر: أبو سفيانَ وأصحابُهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [آل عمران:١٧٣].

والثاني عشرَ: محمدٌ - [ﷺ]-، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَم يَحسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّسَهُ مِن فَصْلِهِ﴾ [النساء: ٤ ه]. /

والثالث عشرَ: أهلُ مَصرَ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لَعَلَّى أَرْجِعُ إِلَى النَّـاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف:٢٤].

والرابعَ عشرَ: الدحَّالُ، قالَـهُ عبـدُ اللهِ بـنُ العبـاسِ وغـيرُهُ(١)، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ لَخَلَـقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِن خَلْق النَّاسِ ﴾ [غانه:٥٧].

والحَامسُ عَشرَ: صنفٌ مِنَ الجُنِّ، كَقُولِهِ تعالى: ﴿ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴾، ﴿ مِنَ الجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٥ و ٦].

# بابُ: النَّقضِ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: [الجُحُودُ بِ] العهدِ، كقولِهِ تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ [البقرة:٢٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيمَانَ بَعْدِ تَوكِيدِها ﴾ [النحل: ٩١].

والثاني: نقضُ الغزلِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن يَعْدِ قُـوَّةٍ ﴾ [النحل: ٩٢].

# بابُ: النصرِ

### علىأربعةِ أوجهٍ:

أحدُها: المنعُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:٤٨] والأعرافِ: [الآية:١٩٢] والفرقانِ: [الآية:٢٩] والدخانِ: [الآية:٤١] والطورِ [الآية:٤٦]: ﴿ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) - في الأصل: واسمه عبدُ اللهِ بنُ حُلَّيد، والصواب ما أثبت.

والثاني: الظفرُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآية:٢٥] وآل عمرانَ [الآية:٢١]: ﴿ وَانْصُرْنَا عَلَى القَومِ الكَافِرِينَ ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ [آل عران:٢٢].

والثالث: العدلُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِن يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلاَ غَـالِبَ لَكُمْ ﴾ [آل عمران:١٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ قُوتِلُوا لاَ وَقُولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لاَ يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ ﴾ [الحشر:١٦].

والرابعُ: الانتقامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَمْ يَشْمَاءُ اللَّــهُ لانْتَصَـرَ مِنْهُــمْ ﴾ [عمد:٤]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِّي مَعْلُوبٌ فانتَصِرْ ﴾ [القمر: ١٠].

## باب: النكال

### على وجهَين:

أحدُهُما: العبرةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَينَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾ [البقرة: ٦٦].

والثاني: العقوبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ ﴾ [المائدة:٣٨]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾ [النازعات:٢٥].

### باب: النسيان

#### على وجهَين:

أحدُهُما:الرّكُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَو نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيرٍ مِنْهَا أَو مِثْلِهَا﴾ [البقرة:١٠١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنسَاهُمْ ﴾ [البربة:٢٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ [البربة:٢٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ [البحدة:١٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَد عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن وَقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَقَد عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ ﴾ [طه:١٥].

والثاني: النسيانُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيطَانُ ﴾ [الكهن:٢٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي﴾ [الكهن:٧٣].

# بابُ: النَّارِ

### على ستةِ أوجهِ:

أحدُها: نارُ حهنَّمَ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَروا وَبِشْسَ المَصِيرُ ﴾ [الحج: ٢٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴾ [آل عسران: ١٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَالْقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١١].

والثاني: نارُ الدنيا، كقولِهِ تعالى في البروج: ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴾ [الآية:٥].

والثالثُ: نارُ الزندِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ [الوانعة: ٧١].

والرابعُ: نارُ الشجرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّهِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخضَرِ نَـاراً ﴾ [يس:٨٠].

والحنامسُ: مالُ الحرامِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّــارَ ﴾ [البقرة:١٧٤]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَاراً ﴾ [النساء:١٠].

والسادسُ: النورُ، كقولِهِ تعالى في قصةِ موسى: ﴿ إِذْ رَأَى نَاراً ﴾ [طه:١٠].

## باب: النقص

#### على وجهَين:

أحدُهُما: النقصانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَقْصِ مِنَ الأَمْوَالِ ﴾ [البقرة:١٥٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَمُوَقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيرَ مَنْقُوصٍ ﴾ [مود:١٠٩].

والثاني: فتحُ البلدانِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوا أَنَّا نَأْتِي الْـاَرْضَ نَنْقُصُهَـا مِنْ أَطرَافِهَـا وَاللَّـهُ يَحكُمُ لاَ مُعَقّبَ لِحُكمِهِ ﴾ في الرعدِ: [الآية:٤١]، والأنبياءِ: [الآية:٤٤].

### باب: النداء

#### على وجهَين:

أحدُهُما: نداءُ المحلوق، كقولِهِ تعالى: ﴿ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءً وَلِـدَاءً ﴾ [البقرة:١٧١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَهَدَ نَادَانَا نُوحٌ ﴾ [الصافات:٢٠]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَلَهَدَى نُوحٌ رَبَّهُ ﴾ [مود:٤٥].

والثاني: نداءُ الخالق، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَامُوسَى ﴾ [طه:١١].

### باب: النسك

على وجهَين:

أحدُهُما: الذبيحةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة:١٩٦]. والثاني: العبادةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾ [الأنمام:١٦٢]. بابُ: النهر

على وجهَين:

أحدُهُما: النهرُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّـهَ مُبْتَلِيكُــمْ بِنَهَـرٍ ﴾ [البقرة:٢٤٩]، وكذلِكَ كلُّ شَيْءٍ في القرآنِ: ﴿ مِن تَحتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [البقرة:٢٠ر...].

وَالْثَانِي: النَّشْزُ، كَقُولِهِ تَعَالَى فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَولاً كَرِيماً ﴾ [الآية:٢٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَامَّا السَّائِلَ فَلاَ تُنْهَرْ ﴾ [الضحى:١٠].

# بابُ: النور

على أحدَ عشرَوجهاً:

أحدُها: الإيمانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ حيثُ كانَ [البقرة:٥٧٠ر...].

والشاني: القرآنُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّهْ أَنْوَلْنَا ﴾ والتنابن:٨] (١)، و[قولُهُ تعالى: ﴿ وَأَنْوَلْنَا إِلَيْكُم نُوراً مُبِيناً ﴾ والآية:١٧٤]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْولَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ والأعراف:١٠٥].

والثالث: عمد - [ﷺ] -، كقولِ مِ تعالى: ﴿ قَلْ جَاءَكُم مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥].

والرابعُ: النهارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ [الانعام:١].

والحامسُ: الهدى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ [الانعام:١٢٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَجْعَلْلَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ﴾ [الحديد:٢٨].

والسادسُ: التوراةُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُنوسَى نُنوراً

<sup>(</sup>١) - أدرجت في الأصل: هذه الآية مرة ثانية بعد قوله تعالى في الأعراف.

وَهُدًى لِلنَّاسِ ﴾ [الأنعام: ٩١].

والسابعُ: دينُ الإسلامِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُسُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ [التوبة:٣٢]، نظيرُها في الصفِّ: [الآبة:٨].

والثامنُ: الْمُنَوِّرُ، وهو اللَّـهُ سبحانَهُ وتعالى، كقولِهِ تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّـمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ النور:٣٥٠].

والتاسعُ: المعرفةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ [النور:٣٥]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهدِي اللّـهُ لِنُورِهِ مَن يَشَــاءُ ﴾ [النور:٣٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهدِي بِــهِ يَجْعَلِ اللّـهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور:٤٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهدِي بِــهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى:٢٥].

والعاشوُ: العدلُ، كقولِهِ تعالى في الزمرِ: ﴿ وَأَشْرَقَتِ الشَّمسُ بِنُورِ رَبِهَا ﴾ [الآية: ٢٩]. والحادي عشرَ: الضياءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمسَ ضِيَاءٌ وَالقَمَـرَ نُوراً ﴾ [يونس: ٥]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ القَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً ﴾ في نوحٍ: [الآية: ٢١]، وفي الحديدِ قولُهُ تعالى: ﴿ يَسعَى نُورُهُم بَينَ أَيدِيهِمْ وَبِأَيمَانِهِم ﴾ [الآية: ٢١].

# بابُ: النشوزِ

### علىأربعةِ أوجهٍ:

أحلُها: الإحياءُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كَيفَ لُنشِزُهَا ثُمَّ نَكَسُوهَا لَحْماً ﴾ [البقرة:٢٠٩]. قالَ ابنُ عباسٍ: كيف يرفعُ اللحمَ على العظامِ والجلدَ على اللحمِ والشعورَ على الجلدِ.

والْفَانِي: العصيانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾ [النساء:٣٤].

والشالثُ: تركُ المحامعةِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَإِنِّ امْرَأَةٌ خَافَتٌ مِن بَعلِهَا نُشُـوزاً أَوْ إِغْرَاضاً ﴾ [النساء:١٢٨].

والرابع: الارتفاعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا ۚ فَانْشُزُوا ۚ يَرْفَعِ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُــوا مِنكُم﴾ والهاملة: ١١].

# بابُ: النظرِ

#### على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُها: المقابلةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَل يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمَامِ﴾ [البقرة: ٢١٠].

والثاني: الرحمةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيهِم يَومَ القِيَامَةِ ﴾ [آل عمران:٧٧].

والثالثُ: النظرُ بالقلبِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ﴾ [الانعام:٩٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللهِ ﴾ [الروم:٠٠].

والرابعُ: الانتظارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَـاْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ﴾ في النحلِ [الآية:٣٣]، وقولُهُ تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ ﴾ [الاعراف:٢٠].

والخامسُ: النظرُ إلى اللهِ سبحانَهُ وَتعالى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَومَئِذِ نَاضِرَةٌ ﴾، ﴿ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ و ٢٣].

والسادسُ: الاعتبارُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَـى الإِبِـلِ كَيْـفَ خُلِقَـتْ ﴾ والناشية: ١٧].

والسابعُ: التَّفكُّرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلَينظُو ﴾ [الحج: ١٥].

## باب: النكاح

#### على وجهَين:

أحدُهُما: التزويجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتى يُؤمِنَ ﴾ [البقرة:٢٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَغْزِمُوا عُقْدَة النَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة:٣٣٥].

والثاني: حكم اليتامى، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَاهَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ ﴾ [النساء:٦].

## باب: النَّصِيبِ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الحظّ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لِلرجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ﴾ [النساء:٣٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ نَصِيبًا مَفْرُوضاً ﴾ [النساء:٧].

والثاني: الشروط، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَٱتُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النساء:٣٣].

#### بابُ: نَاءَ

#### على وجهَين:

أحدُهُما: التباعدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَيَسْأُونَ عَسْهُ ﴾ في الأنعام: [الآية:٢٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴾ [الإسراء:٨٣]. يعني: وأعرض بجانبِهِ.

والثاني: الضَّعْفُ، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَلاَ تَنِيَـا فِـي ذِكـرِي﴾، ﴿اذْهَبَـا ﴾ [طـه:٤٢ و ٤٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ لَتَنُوءَ بِالعُصْبَةِ ﴾ [القصص:٧٦].

## بابُ: النشورِ

### على ثلاثة أوجهٍ:

أحدُها: البسطُ، كقولِهِ تعالى في الأعرافِ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الريَاحَ نَشُواً (١) بَينَ يَمدَي رَحْمَتِهِ ﴾ [الآية:٧٠]، و[قولُهُ تعالى] في الكهفو: ﴿ يَنشُو لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَمِى ﴾ [الآية:٢١]، وفي عسق قولُهُ تعالى: ﴿ وَيَنشُو رَحْمَتُهُ ﴾ [الآية:٢١].

والثاني: البعث، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوتاً وَلاَ حَيَـاةً وَلاَ نُشُـوراً ﴾ [الفرنـان:٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ بَلْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ نُشُوراً ﴾ [الفرنان:٤٠].

والثالث: الحياةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنشَرِنَا بِهِ بَلَدَةً مَيتاً ﴾ (٢) [الزحرف:١١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ [عبس:٢٢]، و[قولُهُ تعالى] في الملائكةِ: ﴿ كَذَلِكَ النَّشُورُ ﴾ [الآية:٩]. بابُ: المنوم

#### على وجهَين:

أَحَدُهُما: النوم بعينهِ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ مِنَةٌ وَلاَ نَومٌ ﴾ [البقرة:٢٠٠]. والثاني: العينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ الله فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً ﴾ [الانفال:٣٣]. بابُ: النزولِ

### على وجهَين:

أحدُهُما: الأمرُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَقَد نَزُّلَ عَلَيكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ في النساءِ: [الآية: ١٠]، و[قولُهُ تعالى في النحلِ]: ﴿ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيهِمْ ﴾ [الآية: ١٤].

<sup>(</sup>۱) – قرآ نافعٌ وابنُّ كثير وأبو عمرو: ﴿ نُشُواً ﴾ بضم النون والشين، وقسراً الباقونَ: ﴿ نُشُواً ﴾ بضم النون وسكون الشين، وقرآ عاصم ﴿ بُشُواً ﴾ بالباء وإسكان الشين، صن البشارة: حجة القراءات: (ص١٨-٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) - وتكررت هذه الآية في الأصل بعد قوله تعالى: ﴿في الملائكة ﴾.

والثاني: النزولُ بِعينِهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ نَوْلَ بِهِ الرَّوحُ الأَمِينُ ﴾ [الشعراء:١٩٣]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ مَا نُنزَلُ المَلاَئِكَةَ إِلاَّ بالحَقِّ ﴾ [المحر:٨].

## بابُ: النفر

#### على وجهَين:

احدُهُما: الحروجُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذَّبِكُم عَذَابًا أَلِيماً ﴾ [التوبة:٣٩]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُوا لاَ تَنفِرُوا فِي الحَرُّ ﴾ تعالى: ﴿ وَقَالُوا لاَ تَنفِرُوا فِي الحَرُّ ﴾ [التوبة:٨١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالُوا لاَ تَنفِرُوا فِي الحَرُّ ﴾ [التوبة:٨١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلُولاً نَفَرَ مِن كُلُّ فِرقَةٍ ﴾ [التوبة:٢٢]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَلُولاً نَفَرَ مِن كُلُّ فِرقَةٍ ﴾ [التوبة:٢٢].

والثاني: العَدْقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثُورَ نَفِيراً ﴾ [الإسراء:٦].

## بابُ: النجم

#### علىاربعةِ اوجهِ:

أحدُها: النجومُ بعينِها، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْنَجُـومَ لِتَهَـَّدُوا بِهَـا فِي ظُلُمَاتِ﴾ [الانعام:٩٧].

والثاني: الفرقانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل:١٦].

والثالث: نجومُ القرآنِ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَالنَّجَمِ إِذَا هَـوَى ﴾ [النحم: ١]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ فَلَا أُقسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومُ ﴾ [الوانعة: ٧٥].

والرابعُ: النباتُ الذي لا ساق لهُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرحمن:٦].

## باب النذير

#### على وجهَين:

أحدُهُما: الخبرُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى ﴾ [النحم:٥٦].

والثاني: الرسولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيرٌ ﴾ [اللك:٨]، وقولِهِ تعـالى: ﴿ فَكَيـفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ﴾ [القمر:١٦ و ١٨ و ٢٠ و ٣٠].



### كتابُ: الهاء

وهو على أربعةِ أبوابٍ: هدى، هوى، هلاك، هلّ.

بابُ: الهدى

### وهو اثنانِ وعشرونَ وجهاً:

أحدُها: التوفيقُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الْهُدِنَا الصرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]. ويقالُ: وَفَقْنَا وَبُرُشُدُنَا، وقولِهِ تعالى: ﴿ هُدَى لِلْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]. عن ابن عباس: الهدى في القرآن على أربعة وعشرين وحها وجمعُ مَا في القرآنِ من الهدى مئتانِ وثلاثونَ موضعاً، وقولُه الصوابُ. والثاني: النورُ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: [الآبة:٥] ولقمانَ [الآبة:٥]: ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِن رَبِهِمٍ ﴾.

والثالث: الإيمانُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى ﴾ [البقرة:٢١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هَدَى ﴾ [الكهن: ١٣]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَيَزِيدُ اللهُ اللَّذِينَ اهْتَدَوْا هَدَى ﴾ [مريم:٧٦]، نظيرُهَا في سورةِ محمدٍ - [ ﷺ: ١٧].

والرابعُ: قبلةُ الكعبةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى ا للهِ هُوَ الْهَدَى﴾ [البقرة:١٢٠].

والخامسُ: التثبيتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَهْدَي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، في موضعين: [البقرة:٤١ (٢١٣)، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطاً مَسْتَقِيماً ﴾ [الفتح:٢٠].

والسادسُ: دينُ الإسلامِ، كقولِهِ تعالى في آل عمرانَ: ﴿ قُلْ إِنَّ الْهَدَى هُدَى اللَّهِ ﴾ والآية:٧٣].

والسابعُ: المعرفةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّـذِي جَعَلَ لَكُمُ النُجُومَ لِتَهْتَـدُوا بِهَـا﴾ [الانعام: ٩٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَبِالنَّجُمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فِجَاجًا مُسُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [الانياء: ٣١]، وقولِهِ تعالى: ﴿ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونَ مِنَ اللَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ ﴾ [النمل: ٤١].

والشامنُ: البيانُ، كقولِهِ تعالى في الأعرافِ: [الآية:١٠٠]، وطه: [الآية:١٢٨]، والسجدةِ [الآية:٢٨]: ﴿ أَوَلَمْ يَهُدِ لَهُمْ ﴾، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَهَدَيْنِاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البد: ١٠].

والتاسعُ: الدعوةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنلِرٌ وَلِكُل قَــوم هَـادٍ ﴾ [الرعد:٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وِجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [السجدة:٢٤]، نظيرُها في الأنبياءِ: [الآية:٧٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ [الصافات:٢٣]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتِقِيمٍ ﴾ [الشورى:٥٠].

والعاشرُ: الرسولُ والكتابُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ فِمَن تَبِعَ هُدَايَ ﴾ [البقرة:٣٨].

والحادي عشرَ: الإرشادُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ عَسَى رَبِي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [طادي عشرَ: الإرشادُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصرَاطِ ﴾ [ص:٢٢].

والثاني عشرَ: التعريفُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مِنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [القصص:٥٦].

والثالث عشرَ: التوحيدُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنْ نَتَّبِعِ الْهَـدَى مَعَـكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا﴾ [القصص:٥٠]، نظيرُها: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهَدَى وَدِينِ الْحَقِ ﴾ [التوبة:٣٣].

والرابعَ عشرَ: السُّنَّةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُهْتَدِونَ﴾ [الزحرف:٢٢].

والخامسَ عشرَ: أمرُ محمدٍ - [ﷺ]-، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ [محمد: ٢٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَينَاتِ وَالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٥٩].

والسادسَ عَشْرَ: الاسترجاعُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يُومِنْ بِا للهِ يَهْـدِ قَلْبَـهُ ﴾ في التغابن [الآية:١١]، نظيرُها في البقرةِ: ﴿ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللهَ لَمُهْتَدُونَ ﴾ والآية: ٧٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ اللّهَتَدُونَ ﴾ والبقرة: ٧٠].

والسابعَ عشرَ: الإلهامُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَـذَى﴾ [الاعلى:٣]، وقولِـهِ تعـالى: ﴿ وَالَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه:٥١].

والثامنَ عشرَ: التوبةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّاهُدُنَا إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف:١٠٦].

والتاسعَ عشرَ: الإِصلاحُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْـهُ بِالغَيبِ وَأَنَّ ا للهَ لأ يَهْدِي كَيدَ الْحَائِنِينَ ﴾ [يوسف:٥٦]. والعشرون: القرآنُ، كقولِهِ تعالى في بني إسرائيلَ: [الآية:٩٤]، والكهف [الآية:٥٠]: ﴿ وَمَـا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى ﴾.

والحادي والعشرون: الحفظ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الحج: ٥٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى اللهِينَ هَـِدَى اللهُ ﴾ [الحج: ٥٠]،

والثاني والعشرون: التوراةُ، [كقولِهِ تعالى]: ﴿ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِمْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴾ ﴿هُــدَّى وَذِكْرَى﴾ [غانر:٣٥ر٤٥].

### بابُ: الهوى

#### على خمسةِ أوجهِ:

أحدُها: الاشتهاءُ، كقرلِ عالى: ﴿ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧]، نظيرُها في المائدةِ: [الآية: ٧٧]، والنحم: [الآية: ٢٣].

والثاني: [الأفئدة] معلقة ما بينَ الحلقِ والقلب، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَ فَيْدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ [إبراهيم: ٢٣].

والشالثُ: الشهوةُ، كقِولِهِ تعالى: ﴿ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَوْدَى ﴾ [طه:٢١٦، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَالشَّاتُ مَنِ النَّفُسَ عَنِ الْهَوَى﴾ ﴿ وَالْهَالَ : ﴿ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوَى﴾ [التازعات:٤٠].

والرابع: الهلاك، كقولِهِ تعالى في طه: ﴿ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى﴾ [الآية: ٨١]. والخنامسُ: المنزولُ، كقولِهِ تعالى في [النجم]: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَـوَى ﴾، ﴿ مـاضَلُّ ﴾ [الآيتين: ١٠٧]، وقولُهُ تعالى: ﴿ وِالمؤتَّفِكَةَ أَهْوَى ﴾ [النجم: ٥٠].

#### بابُ: الهلاكِ

#### على ثلاثة أوجهِ:

أحدُها:الموتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِنِ امْرُوْ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ﴾ [النساء:١٧٦]. والثاني: الهلاكُ بعينه، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مِوعِداً ﴾ [الكهف:٥٩]. والثالثُ: الضلالَةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَلَكَ عَنَّى سُلْطَانِيَهْ ﴾ [الحاتة:٢٩].

### بابُ: هل

#### على أربعةِ أوجهِ:

أحدُها: النفيُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَن يَسَأْتِيَهُمْ اللَّهَ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمَامِ﴾ [البقرة:٢١]، نظيرُها في الأنعامِ: [الآية:٣٥]، والأعرافِ: [الآية:٣٥]، والنحلِ: [الآية:٣٥]، والزخرفِ: [الآية:٢١]، وسورةِ محمدٍ - [ﷺ -: الآية:١٨].

والثاني: الأمر، كقولِهِ تعالى في المائدةِ :﴿ فَهَـلْ أَنتُـمْ مُنْتَهُـونَ ﴾ [الآية: ٦٩]. أي: انتهـوا، وقولُهُ تعـالى: ﴿ فَهَـلْ وَقُولُهُ تعـالى: ﴿ فَهَـلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [مود: ٢٤]. أي أَسْلِمُونَ ﴾ [مود: ٢٤]. أي أَسْلِمُونَ ﴾ [مود: ٢٤]. أي أَسْلِمُونَ ﴾

والثالث: الاستفهام، كقولِهِ تعالى في الروم: ﴿ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن شَرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن شَرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِن شَرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُم ﴾ [الآية:٧]، وقولُهُ تعالى في طه: ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُم ﴾ [الآية:٧]، وقولُهُ تعالى في طه: ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيتِ أَدُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيتِ مَنْ يَكُفُلُهُ ﴾ [الآية:١٤]، و[قولُهُ تعالى] في الصّف: ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ ﴾ يكفُلُونُهُ لَكُمْ ﴾ [الآية:١١] و[قولُهُ تعالى] في الصّف: ﴿ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ ﴾ [الآية:١١].

والرابعُ: بمعنى قد، كقولِـهِ تعـالى: ﴿ هَـلْ أَتَـاكَ حَدِيثُ الغَاشِـيَةِ ﴾ [الغاشـية:١]، [وقولِـهِ تعالى]: ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الجُنُودِ ﴾ [البررج:١٧].

<sup>(1) –</sup> في الأصل: الزمر وهو سهو.

## كتابُ: الواو

### وهو على ثلاثةً عشر باباً:

الودُّ، الوجهُ، الواو المفردة، الولدُ، وسعَ، وصَّى، الـوليُّ، الوكيـلُ، الولايـهُ، الـوادي، وراءَ، الوحيُ، الوترُ.

## بابُ: الود

#### على خمسةِ أوجهِ:

أحدُها: التمني، كقولِهِ تعالى: ﴿ يَوَدُ أَحَدُكُمْ لُو يُعَمَّرُ أَلْفَ مَنَةٍ ﴾ [البقرة:٩٦].

والثاني: المعرفةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللهِ لِيَقُولَنَّ كَأَنْ لَـمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ﴾ [انساء:٧٣].

والثالثُ: المحبة، كقولِهِ تعـالى: ﴿ إِنَّ رَبِي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ [مرد: ١٩٠]، و[قولُـهُ تعـالى] في البروجِ: ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴾ [الآية: ١٤]، و[قولُهُ تعالى] في مريمَ: ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًا ﴾ [الآية: ٢٩].

والرابعُ: الصلةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي القُرْبَى ﴾ [الشورى:٢٣].

والخامسُ: النصيحةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالمُودَّةِ ﴾ [المتحنة: ١]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ﴾ [المتحنة: ١].

## بابُ: الوجهِ

#### على سبعةِ أوجهٍ:

أحدُها: الرضى، كقولِهِ تعالى في البقرة: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَشَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴿ وَالآية:١١٥)، [وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِن [وقولِهِ تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِن زَكَاةٍ تُويِدُونَ وَجُهُ اللهِ ﴾ [الآية:٣٨].

والثاني: الدينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ بَلَى مَنْ أَسُلِّمَ وَجُهَهُ وَهُوَ مَحْسِنُ ﴾ [البقرة:١١٢].

والثالثُ: العينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤].

والرابعُ: الوحهُ بعينهِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَوَلُّمُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة:١٤٤]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾ [الماتدة:٦].

والْحَامَسُ: الملهُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِكُلُّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ [البقرة:١٤٨].

والسادسُ: الصلةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ كُـلُّ شَـيءٍ هَـالِكٌ إِلاَّ وَجْهَـهُ﴾ [القصص:٨٨]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ ربكَ ﴾ [الرحمن:٢٧].

والسابعُ: الأولُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَجُهُ النَّهَارِ ﴾ [آل عمران:٢٧].

## بابُ: الواو المفردةِ

على عشرةِ أوجه<sup>(١)</sup>:

أحدُها: الاستئنافُ، والابتداءُ، كَقِولِهِ تعالى: ﴿ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ﴾ [التوبة:١٥]. والثاني: واوُ العطف والنسقِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاّةَ﴾ [البقرة:٣]، إلى قولِهِ تعالى: ﴿ وَيالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة:٤].

والشالث: واوُ القسم، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ [النحم: ١، وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ [الطارق: ١، وقولِهِ قعالى]: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ [الطارق: ١، وقولِهِ تعالى]: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ [التين: ١٠ ٢ ر ٣]. تعالى]: ﴿ وَالْتِينِ وَالزَيْتُونِ ﴾، ﴿ وَهَذَا البَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ [التين: ١٠ ٢ ر ٣].

والرابعُ: واوُ الصرفِ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ وَتَكُتّمُوا الْحَقَّ ﴾ [الآية:٢٠]، و[قولُهُ تعالى] في آل عمرانَ: ﴿ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الآية:١٤٢، وقولُهُ تعالى]: ﴿ وَيَلْدَرُكَ وَآلِهَتَكَ ﴾ [الأعراف:١٢٧].

والحنامسُ: واو الحالِ، كقولِهِ تعالى في البقرةِ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَـاتُوا وَهُـمْ كُفَّارٌ ﴾ [الآية: ١٦١].

والسادسُ: واوُ المقحمةُ والزيادةُ والصلةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُوِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالاَّرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِينَ ﴾ والانعام: ١٥٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَأُوحَينَا إِلَيْهِ لُتُنبَنَّهُمْ لِللَّهُ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُوقِينَ ﴾ والانعام: ١٥٠]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَادَيْنَاهُ أَن يَبا إِبْرَاهِيمُ ﴾ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ ويوسن: ١٥]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَادَيْنَاهُ أَن يَبا إِبْرَاهِيمُ ﴾ والصافات: ١٠٤].

والسابع: واوُ السِّرِّ عَنْ بَعْضِ العارفينَ، وهو قولُهُ تعالى: ﴿ وَنَمَادَيْنَاهُ أَنْ يِمَا إِبْوَاهِيمُ ﴾

<sup>(</sup>١) - في الأصل سبعة وعشرين وجهاً، وهو سهور

[الصافات:١٠٤]. قىالوا: أَسرَّ اللهُ تعمالى إلى نبيِّهِ (١) وخليلِهِ؛ وأرادَ أَنْ لا يطلِعَ عليهِ أحدٌ مِنَ المخلوقينَ، فأشارَ إليهِ بالواو، فقالَ: ﴿ وَنَادَينَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمُ ﴾.

والثامنُ: واو النعتِ، وهو الذي يدخلُ في النعوِّتِ، سقوطُهُ وثبوتُهُ سواءُ، كقولِـهِ تعالى: ﴿ مَثُلُ الفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَىوَالأَصَم وَالبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ﴾ [مود:٢٤]، معناهُ [وكالأصمِّ].

والتاسعُ: واوُ المضمرِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَكَأَين هِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَشِيرٌ ﴾ [آل عمران:١٤٦]. أي ومعهُ جمعٌ كثيرٌ.

والعاشرُ: الواوُ المنقلبةُ مِنَ الهمزةِ، كقولِـهِ تعالى: [﴿ وَإِلَيْـهِ النَّشُـورُ﴾، ﴿ وَأَمِنتُـمْ ﴾<sup>(٢)</sup> [اللك:١٢٦،]، [وقولِهِ تعالى]: ﴿ قَالَ فِرْعَونُ وأَمِنتُمْ بِهِ ﴾<sup>(٣)</sup> [الاعراف:١٢٣].

<sup>(</sup>١) - في الأَصَل: اسرَّ نبي الله، وهو سهو.

 <sup>(</sup>۲) - هذه قراءة ابن كثير في رواية القواس. وقراءة نافع وأبي عمرو والبزي ﴿آمنتم﴾. وقراءة أهلِ الشمام وأهملِ الكوفة بهمزتين: ﴿ أَ أُمِنْتُمْ﴾. انظر حجة القراءات (ص ٧١٦)، ومغني اللبيب (ص٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) – هذه قراءة ابن كثير في رواية القواس، وقراءة نافع والبزي عن ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر: ﴿ أَآمَنْتُمْ ﴾ بـالهمز والمد على الاستفهام وقراءة حمزة والكسائي وأبي بكر: ﴿ أَ أَمَنْتُمْ ﴾ بهمزتين: حجة القراءات ص ٢٩٣.



[كتابُ الياء

وهو على ثلاثةِ أبوابٍ:

اليقينُ، اليمينُ، يوزعونَ]

باب: اليقين

على وجهَين:

أحدُهُما: الموتُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَاعَبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحمر:٩٩]، وقولِـهِ تعالى: ﴿ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴾ [المدر:٤٧].

والشاني: العلمُ، كقولِمِ تعالى: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ﴾،﴿ بَسَلَ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيهِ ﴾ [النساء:٧٥١و٨٥].

## باب: اليمين

على خسةِ أوجهِ:

أحدُها: الجارحةُ، وهو أحدُ اليدَينِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَعَنْ أَيَمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَاثِلِهِمْ﴾ [الأعراف:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ يَعَمِينِكَ يَا مُوسَى ﴾ [طه:١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ [العنكبوت:٤٨].

والثاني: القسمُ، كقرلِهِ تعالى: ﴿ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ مُسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧].

والثالثُ: أصحابُ الجنبةِ، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ اليَمِينِ مَا أَصْحَابُ اليَمِينِ ﴾ [الوَاقعة: ٢٧].

والرابعُ: القوةُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ لاَ خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ [الحانة: ١٥].

والحامسُ: الدينُ، كقولِهِ تعالى: ﴿ فَرَاغَ عَلَيهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ [الصافات:٩٣].

### بابُ: يُوزَعُونَ

#### على وجهَين:

احدُهُما: الحبسُ(١)، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَحُشِو لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [النمل:١٧]، وْقولِهِ تعالى: ﴿ وَيُومَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُـونَ ﴾ [نصلت:١٩].

والثاني: الإلهام، كقولِهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبِ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَالِدَيِّ ۗ [النمل:١٩]، نظيرُها في سورةِ الأحقافِ: [الآية:١٥].

الحمدُ اللهِ وكفي، في عاشرٍ مِنْ شوالَ سنةَ اثنتبنِ وخمسِينَ وسبعمائةٍ تحريراً.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) - في الأصل: يحسبون، وهو سهو.

# مسردُ السورِ التي لها أكثرُ من اسمٍ

| أسماءُ سور المصحف | أسماءُ سور وجوه القرآن          |
|-------------------|---------------------------------|
| الإسراء           | سبحان – بني إسرئيلَ             |
| فاطر              | الملائكة                        |
| ص                 | داوود                           |
| غافر              | حم المؤمن – حم – المؤمن – الطول |
| فصلت              | حم السجدة                       |
| الشوري            | عسق                             |
| الجن              | قل أوحي                         |
| الإنسان           | الدهر                           |
| النيا             | عم يتساءلون                     |

## مسردُ الألفاظِ المبحوثـةِ حرف الألف:/20-27/

| 3 - 1 - 11 | الكلمة      | الجذر  |
|------------|-------------|--------|
| الصفحة     |             |        |
| 77-70      | الألف       | الألف  |
| ٥,         | الأب        | ا ب و  |
| 70         | أبويه       |        |
| ٤٢         | آبی         | اً ب ي |
| ٤٠         | الإتيان     | أت ي   |
| 74-77      | أوتوا العلم |        |
| ٤٧         | إثم         | إثم    |
| ٤٩         | أجر         | اج ر   |
| 08-07      | أجل         | ا ج ل  |
| £ A- £ Y   | أحد         | ا ح د  |
| £7-£0      | الأخذ       | ا خ ذ  |
| <b>***</b> | الآخرة      | ا خ ر  |
| ۸۳         | التأخير     |        |
| ٥١         | الأخ        | ا خ و  |
| ٤١         | إذ          | إذ     |
| ٤٨         | الإذن       | أذن    |
| ۸ŧ         | تأذَّن      |        |
| 79         | الآذان      |        |
| ٥٣         | أذى         | أذي    |
| ٣٨         | الأرض       | أرض    |

| ٦١             | آزر                       | أزر    |
|----------------|---------------------------|--------|
| ٥٤             | إصر                       | أصر    |
| ٣٨             | الا                       | ا ل ا  |
| ٣١             | الى                       |        |
| ٣٠٤            | الملائكة                  | ال ك   |
| <b>77-70</b>   | ٳڵ                        | ا ل ل  |
| YYX-YYV        | عذاب أليم                 | ال     |
| ٥٢             | الإيلاء : يؤلون – لا يأتل | ا ل ي  |
| ০٦             | أم                        | ا م    |
| <b>٤०−</b> ٤٤  | الأمر<br>أمّ              | ام ر   |
| ٥٨             | أمّ                       | ret    |
| ٤٢             | إمّا                      |        |
| ٤٩             | الإمام                    |        |
| ٥٠             | أمّة                      |        |
| ٥٤             | الأمانة                   | ام ن   |
| TY9            | الإيمان                   |        |
| <b>717-711</b> | المؤمن                    |        |
| 09             | الإناث                    | ا ن ث  |
| 70-75          | الإنسان                   | أ ن س  |
| TE-TT          | ان                        | 31     |
| ٣٣             | ان                        |        |
| <b>TT-T</b>    | ٳڹٞ                       | اِن. ن |
| ٥٣             | أتّى                      |        |

| ٦.        | الأهل   | أهـ ل |
|-----------|---------|-------|
| ٥٦        | او      | او    |
| 77        | أوَّاب  | أوب   |
| ۸۳        | التأويل | أول   |
| 77        | آوَوا   | أوي   |
| £ £ - £ Y | الآيات  | ا ي ي |

## حرف الباء: /٢٩-٨٧/

| YY                     | البحر    | ب ح ر |
|------------------------|----------|-------|
| <b>Y</b> A- <b>Y</b> Y | البخس    | ب خ س |
| ٧٦                     | البروج   | ب ر ج |
| ٧١                     | البرّ    | ب ر ر |
| ٧٦                     | البروز   | ب ر ز |
| ٧٠                     | البرق    | ب ر ق |
| ۳۱۸                    | المبارك  | ب ر ك |
| ٧٤                     | البسط    | ب س ط |
| Y1-Y0                  | البشر    | ب ش ر |
| Y0-Y2                  | البشارة  |       |
| ٦٩                     | البصير   | ب ص ر |
| ٧٨                     | بضع سنين | ب ض ع |
| ٧٨                     | البضاعة  |       |
| ٧١                     | الباطل   | ب ط ل |
| ٧٤                     | البعث    | ب ع ث |
| ٧٥                     | البعض    | ب ع ض |

| ٧٣            | البعل    | ب ع ل         |
|---------------|----------|---------------|
| ٧٣            | البغي    | ب غ ي         |
| 09-01         | الابتغاء |               |
| ٧٧            | البقية   | ب ق ي         |
| ٧١            | البكر    | ب ك ر         |
| ٧.            | البكم    | ب ك م         |
| VY-VY         | البلد    | ب ل د         |
| . £9          | الابتلاء | ب ل و - ب ل ي |
| ٧٠            | البناء   | ب ن ي         |
| <b>YY-Y</b> 1 | البيت    | ب ي ت         |
| ٧٧            | البيوت   |               |
| ٧٧            | البيتوتة |               |
| ٧٤            | البيع    | ب ي ع         |

## حرف التاء:/٧٩-٥٨/

| ۸۲    | التابوت | ت ب ت |
|-------|---------|-------|
| 7.7   | الاتباع | تبع   |
| A1-A. | التلاوة | ت ل و |
| AY9   | التوبة  | ت و ب |

## حرف الثاء: /٨٧–٨٩/

| ۸۳-۸۲        | التثبيت    | ث ب ت |
|--------------|------------|-------|
| ٦٣           | الاثخان    | ث خ ن |
| <b>19-11</b> | الثقال     | ث ق ل |
| AA-AY        | ثلاثة أيام | ث ل ث |

| ٨٧  | الثمر والثمار | ث م ر |
|-----|---------------|-------|
| ٨٨  | الثواب        | ث و ب |
| 717 | المثوى        | ث و ي |

حرف الجيم: /٩٩-٩٩/

|       | 7 4 4 4 7 7 9 8 9 9 9 |       |
|-------|-----------------------|-------|
| 97-90 | الجبار                | ج ب ر |
| 97    | الجبال                | ج ب ل |
| 74-74 | الاحتباء              | ج ب ي |
| 98-98 | الجدال                | ج د ل |
| 9.٧   | الجذ                  | ج ذ ذ |
| 99    | الجروح                | ج ر ح |
| 9 £   | الجزء                 | ج زء  |
| ٩٣    | الجزاء                | ج زي  |
| 97    | الجسد                 | ج س د |
| 97-91 | حعل ويجعل             | ج ع ل |
| 99-91 | الجلود                | ج ل د |
| ٩٨-٩٧ | الجميل                | ج م ل |
| 90    | الجَنب                | ج ن ب |
| 9 8   | الجُنب                |       |
| 90    | الجناح                | ج ن ح |
| 9 8   | الجنود                | ج ن د |
| 97    | - »<br><del>ج</del> ن | ج ن ن |
| 98-98 | الجنة                 |       |
| 9.8   | الجنّة                |       |

| 99 | الجن   |        |
|----|--------|--------|
| ٩٨ | الجان  |        |
| 9. | الجهاد | ج هـ د |

# حوف الحاء:/١٠١ – ٢٤/

| with 14 to 15 to 1 |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 117-117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الحُب        | ح ب ب |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحَب        |       |
| 177-171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الحبر        | ح ب ر |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحبل        | ح ب ل |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حتى          | ح ت ي |
| 177-177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الحجاب       | ح ج ب |
| ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجيثو       | ح ج ر |
| 1.5-1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الحُجَر      |       |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحديث       | ح د ث |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحدود       | ح د د |
| ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحديد       |       |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحذر        | ح ذ ر |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحرب        | ح ر ب |
| 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المحراب      |       |
| 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حرث          | ح ر ٹ |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حرج          | ح ر ج |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحرص        | ح د ص |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحرام       | حدم   |
| 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الشهر الحرام |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |

|              | T                  |       |
|--------------|--------------------|-------|
| ١٢٠          | الحزب              | ح زب  |
| 77           | الأحزاب            |       |
| 110-118      | الحساب             | ح س ب |
| 171          | الحسبان            |       |
| ١٢٢          | الحسر              | ح س ر |
| 118          | الحسرة             |       |
| 00           | احسَّ              | ح س س |
| 11.          | احسّ أ             | ح س ن |
| 111-11.      |                    |       |
| 11.          | الحُسَن<br>الحُسنى |       |
| 117-111      | الحَسَنَة          |       |
| 70           | الإحسان            |       |
| 117-110      | الحشرة             | ح ش ر |
| ١٢٢          | الحصيد             | ح ص د |
| 17119        | الحصر              | ح ص ر |
| W18-W1W      | المحصنات           | ح ص ن |
| 117          | الحفظ              | ح ف ظ |
| ١٢١          | الحفي              | ح ف ي |
| 1.7-1.8      | الحق               | ح ق ق |
| ) • A- ) • Y | الحكم              | ح ك م |
| 1.4          | الحكمة             |       |
| 1.4-1.7      | الحكمة<br>الحكيم   |       |
| 114          | الحل               | ح ل ل |
| L            |                    |       |

| 17.     | حلَلْتُمْ |       |
|---------|-----------|-------|
| 117     | الحليم    | حلم   |
| 1.7-1.1 | الحمد     | ح م د |
| 114-117 | الحمل     | ح م ل |
| ١٢٢     | الحميم    | ۲۲۲   |
| 117     | الحنيف    | ح ن ف |
| ٦.      | الاستحواذ | ح و ذ |
| ٣٠٢     | محيط      | ح و ط |
| ٣٩      | الإحاطة   |       |
| ١٠٨     | حيث       | ح ي ث |
| ١٠٩-١٠٨ | حين       | ح ي ن |
| 178-177 | الحياة    | ح ي ي |
| 117     | الحي      |       |

## حوف الخاء: / ١٢٥ – ١٣٤ /

| ١٣٢     | الخبيث       | خ ب ث |
|---------|--------------|-------|
| 177-177 | الخبيث أيضاً |       |
| ٣٩      | الإخراج      | خ ر ج |
| ١٣٣     | الخرق        | خ ر ق |
| ١٣٤     | الحزائن      | خ زن  |
| 171-17. | الخزي        | خ زي  |
| 17179   | الخاسئين     | خ س ء |
| 177     | الخسران      | خ س ر |
| 174-177 | الخشوع       | خ ش ع |

| ١٣٠            | الخشية                  | خ ش ي |
|----------------|-------------------------|-------|
| ١٣٣            | الخطية                  | خ ط ي |
| ١٣٣            | الخفيف                  | خ ف ف |
| ०९             | الاستخفاء               | خ ف ي |
| ١٢٦            | الخلود                  | خ ل د |
| ۲۲             | الإخلاد                 |       |
| <b>T11-T1.</b> | ما بين أيديهم وما خلفهم | خلف   |
| ١٣٣            | الخلاف                  |       |
| ١٢٧            | الخليفة                 |       |
| 177-170        | الخسَلْق                | خ ل ق |
| ١٣٤            | الخُلُق                 |       |
| ١٣٤            | خلال                    | خ ل ل |
| ١٣٢            | الخمر                   | خ ۶ ر |
| ١٢٧            | الخوف                   | خ و ف |
| 171            | الخيانة                 | خ و ن |
| ١٢٨            | الحنير                  | خ ي ر |
| ١٣٢            | الخيط                   | خ ي ط |

## حرف الدال: / ١٣٥-١٣٩/

| ١٣٧     | الدواب | د ب ب           |
|---------|--------|-----------------|
| 179-171 | الدابر | د ب ر           |
| ١٣٧     | الدرجة | ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ |
| ١٣٦     | الدعاء | د ع و           |
| 179     | الدك   | د ك ك           |

|                   | *                   |              |
|-------------------|---------------------|--------------|
| ٥٢                | الإدلاء.            | د ل و        |
| ٤٦                | أدنى                | د ن و        |
| ١٣٧               | الداير              | . دور        |
| ١٣٨               | الدار               |              |
| ١٣٥               | الدين               | د <i>ي</i> ن |
| 1                 | الذال: / ٤١ - ٤٤ ١  | حرف          |
| 127               | الذلول              | ذ ل ل        |
| 07-00             | أذلة                |              |
| 184-181           | الذَّكر             | ذکر          |
| 1 2 2             | الذَّكر             |              |
| 144               | الذنوب              | ذنب          |
| 1                 | ب الراء: / ١٤٥ –١٦٣ | حرف          |
| 107               | الرؤوس              | ر أ س        |
| 1,59              | الرؤية              | ر أي         |
| \ { \ ~ \ \ { \ o | الرب                | ر ب ب        |
| 10129             | الرجز               | ر ج ز        |
| 171               | الرجس               | ر ج س        |
| ١٤٨               | الرجوع              | ر ج ع        |
| 109-101           | الرجل               | ر ج ل        |
| 101               | الرحلين             |              |
| NoV               | الرجال              |              |
|                   |                     | 1            |

الرجاء

109

رج و

| 101-10.     | الرحمة                                   | رحع    |
|-------------|------------------------------------------|--------|
| 1 20        | الرحيم                                   |        |
| ٥٢          | الأرحام                                  |        |
| 184-184     | الرزق                                    | رزق    |
| 108-108     | الرسول                                   | ر س ل  |
| 100         | الرسل                                    |        |
| 11          | الإرسال                                  |        |
| 77          | ارسى                                     | رس ي   |
| 17109       | الرشد                                    | ر ش د  |
| 17.         | الرشيد                                   |        |
| ١٥٦         | الرضاء                                   | ر ض ي  |
| 107         | الرضوان                                  |        |
| ١٤٨         | الرعد                                    | ر ع د  |
| 710         | المرفق                                   | ر ف ق  |
| 171         | الرقيب                                   | ر ق ب  |
| 107         | الرقاب                                   |        |
| ١٦٢         | الركض                                    | ر ك ض  |
| 1 £ 9-1 £ A | الركوع                                   | ر ك ع  |
| ١٦٢         | الرميم                                   | روی    |
| ١٦٢         | الرهط                                    | ر هـ ط |
| 107-101     | الرهط<br>الرُّوح<br>روح القدس<br>الرَّوح | روح    |
| 104-104     | روح القدس                                |        |
| 178-178     | الرَّوح                                  |        |

| ١٦٣     | الريحان |       |
|---------|---------|-------|
| 1 2 7   | الرَّيب | ر ي ب |
| 177-171 | الريح   | ر ي ح |

# حرف الزاي: /١٦٥-١٦٦ /

| ١٦٥ | الزبر   | ز <i>ب</i> ر |
|-----|---------|--------------|
| 177 | الزجر   | ز ج ر        |
| 177 | الزخرف  | ز خ ر ف      |
| 170 | الزكاة  | ز ك و        |
| ۸١  | التزكية |              |
| ٤٠  | الأزواج | ز و ج        |
| ١٦٦ | الزوال  | ز و ل        |
| 170 | الزيغ   | زي غ         |

## حرف السين: /١٦٧ - ١٨٨ /

| 140-145             | السوال  | س أ ل |
|---------------------|---------|-------|
| ١٨١                 | السبب   | س ب ب |
| ٥١                  | الأسباب |       |
| ١٨١                 | السبح   | س ب ح |
| ١٧٠                 | سبحان   |       |
| ٧٩                  | التسبيح |       |
| ٥.                  | الأسباط | س ب ط |
| ۱۸۰                 | السبق   | س ب ق |
| 177                 | السبيل  | س ب ل |
| \ \ \ \ - \ \ \ \ · | السجود  | س ج د |

| المساجد  |                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السجر    | س ِ ج ر                                                                                                                   |
| السحر    | س ح ر                                                                                                                     |
| السديد   | س د د                                                                                                                     |
| السراج   | س ر ج                                                                                                                     |
|          | س ر ح                                                                                                                     |
| · ·      | س ر ع                                                                                                                     |
|          | س ع ي                                                                                                                     |
| <b>,</b> | س ف ر                                                                                                                     |
| السفهاء  | س ف هـ                                                                                                                    |
| السقاية  | س ق ي                                                                                                                     |
| السكر    | س ك ر                                                                                                                     |
| السكونة  | سك ن                                                                                                                      |
| السكينة  |                                                                                                                           |
| المساكن  |                                                                                                                           |
| السلطان  | س ل ط                                                                                                                     |
| السلم    | س ل م                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                           |
| أسلم     |                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                           |
|          | س م ع                                                                                                                     |
|          | س م م                                                                                                                     |
| السماء   | س م و                                                                                                                     |
|          | السحر السديد السراج السراج السراح السريع السيعي السفو السفو السفواء السقاية السقاية السكر السكونة السكونة السكونة السكونة |

| ٧٨      | بضع سنين | س ن و |
|---------|----------|-------|
| 177-171 | السوء    | س و ء |
| 177-177 | السيثة   |       |
| ١٧٦     | السيد    | س و د |
| ١٨٢     | الساق    | س و ق |
| ١٦٧     | السواء   | س و ي |
| 179     | سوّى     |       |
| ٤١      | الاستواء |       |
| ١٨٠     | السياحة  | س ي ح |

# حرف الشين: / ١٨٣-١٩٢/

| 144-144                | الشجر          | ش ج ر |
|------------------------|----------------|-------|
| Y Y V                  | عذاب شدید      | ش د د |
| 191                    | الشر           | ش ر ر |
| ٣٠٧                    | المشرق والمغرب | ش رق  |
| ١٨٩                    | الشرك          | ش رك  |
| 19.                    | الشراء         | ش ري  |
| <b>٣</b> 9- <b>٣</b> ٨ | الاشتراء       |       |
| 197                    | الشطط          | ش طط  |
| ١٨٤                    | الشيطان        | ش ط ن |
| ١٨٣                    | الشياطين       |       |
| ١٨٣                    | الشعر          | ش ع ر |
| ١٨٨                    | الشفاعة        | ش ف ع |
| 197                    | الشفاء         | ش ف ي |

| ١٩.     | الشقاق       | ش ق ق  |
|---------|--------------|--------|
| 197     | الشقاوة      | ش ق و  |
| 149-144 | الشكر        | ش ك ر  |
| 191     | الشمال       | ش م ل  |
| 7A1-YA1 | الشهادة      | ش هـ د |
| ١٨٦     | الشهيد       |        |
| 171-170 | الشاهدين     |        |
| 140-142 | الشهداء      |        |
| 19.     | الشهر الحرام | ش هـ ر |
| 191     | الشيع        | ش ي ع  |

# حرف الصاد: /۱۹۳-۲۰۰ /

| ۳۱۷     | المصباح     | ص ب ح |
|---------|-------------|-------|
| ٦.      | أصبحوا      |       |
| 199     | الصبر       | ص ب ر |
| 7.7     | الصبغ       | ص ب غ |
| 7.7     | الصاحب      | ص ح ب |
| ٤٤      | أصحاب النار |       |
| 7       | الصدود      | ص د د |
| ٧.,     | الصدور      | ص د ر |
| 7.0-7.5 | الصدع       | ص د ع |
| 7.1     | الصدف       | ص د ف |
| 7.1     | الصدق       | ص د ق |
| 7 • ٤   | الصدقة      |       |

| ٧٠٠     | الصّر.   | ص ر ر |
|---------|----------|-------|
| 198     | الصراط   | ص ر ط |
| 7.7     | الصرف    | ص ر ف |
| ۸١      | التصريف  |       |
| 7.0     | الصريم   | ص ر م |
| Y • £   | الصعود   | ص ع د |
| 194     | الصاعقة  | ص ع ق |
| ۲۰۳     | الصفحة   | ص ف ح |
| 199     | الصفراء  | ص ف ر |
| ٧٠٣     | الصف     | ص ف ف |
| 191-197 | الصلاح   | ص ل ح |
| 199-191 | الصالحات |       |
| 197-198 | الصلاة   | ص ل ي |
| ۲۰٤     | الصور    | ص و ر |
| 199     | الصوم    | ص و م |
| 7.1     | الصيحة   | ص ي ح |

حرف الضاد: /۲۰۲-۲۰۷/

| 711     | الضحك    | ض ح ك |
|---------|----------|-------|
| ۲۱.     | الضحي    | ض ح و |
| ۸۰۲-۹۰۲ | الضرب    | ض ر ب |
| 717.9   | الضر     | ض ر ر |
| Y • 9   | الضراء   |       |
| 711     | الضَّعْف | ض ع ف |

| ۲۱.           | الضعف      |       |
|---------------|------------|-------|
| 717           | الضعيف     |       |
| 718           | المستضعفين |       |
| Y • X – Y • Y | الضلالة    | ض ل ل |
| ٤١-٤٠         | الإضلال    |       |
| 711           | الضياء     | ض ي ء |
| 717-711       | الضيف      | ض ي ف |

## حرف الطاء: /٢١٣ – ٢١٩/

| Y19     | الطبق     | ط ب ق |
|---------|-----------|-------|
| 417     | الطرف     | ط ر ف |
| 719     | الطريق    | طر ق  |
| Y15-Y17 | الطغام    | طعم   |
| 717     | الطاغوت   | ط غ و |
| 717     | الطغيان   | طغي   |
| Y19-Y1A | الطمس     | ط م س |
| 709     | اطمأن     | طمن   |
| Y17     | الطهارة   | . طهر |
| ٥٢      | الاستطاعة | طوع   |
| Y \ A   | الطائف    | طوف   |
| 717-717 | الطاقة    | ط و ق |
| Y10     | الطيب     | طي ب  |
| Y10-Y18 | الطيبات   |       |
| Y 1 A   | الطائر    | طي ر  |

| الطير ١٢٧ / ٢٦٤ / ٢ ٢٠٤ / ٢ ٢٠٤ / ٢ ٢٠٤ الظل ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢٤ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ / ٢٢ |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ظ ل ل الظل ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ظُلُّ ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ظ ل م الظلم ۲۲۲–۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| الظلمات ۲۲۴–۲۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ن ن الظن ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ظ |
| ظ هـ ر الظهور ٢٢٢ – ٢٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i |
| حرف العيـن:/٢٢٥ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ع ب د عبادة ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| عبد ۲۳۱–۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| عباد ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ع ج ب عجب ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ع ج ز المعجزين ٣١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ع ج ل عجل ۲۳۲–۲۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ع د د أيام معدودات ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ع د ل عدل ۲۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ع د و عدوان ۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| الاعتداء ٢١-٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ع ذ ب العذاب ٢٢٧-٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| عذاب أليم ٢٢٨-٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| عذاب شدید ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| عذاب أليم ٢٢٧–٢٢٨<br>عذاب شديد ٢٢٧<br>ع ر ش العرش ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |

| 777                       | العرض       | ع ر ض |
|---------------------------|-------------|-------|
| 777                       | العُرْف     | ع ر ف |
| 779                       | عُرَّف      |       |
| <b>٣</b> ١٠-٣٠٨           | المعروف     |       |
| 777                       | عزة         | ع ز ز |
| Y <b>T</b> V-Y <b>T</b> 0 | عزيز        |       |
| 777                       | العزم       | ع ز م |
| 777                       | عسر         | ع س ر |
| Y <b>T</b> 9-YTA          | عصف         | ع ص ف |
| 00                        | الاعتصام    | ع ص م |
| 779                       | عضد         | ع ض د |
| 772                       | عفو         | ع ف و |
| 777                       | عقب         | ع ق ب |
| 710                       | المعقب      | ·     |
| ۲۳۳                       | عقل         | ع ق ل |
| 779                       | عقل<br>عقيم | ع ق م |
| 77771                     | علم         | ع ل م |
| ٦٧-٦٦                     | أوتوا العلم |       |
| 770                       | العالمين    |       |
| 777                       | على         | ع ل ي |
| ٦٥                        | على         | ع م ي |
| 777                       | عن العنت    | ع ن   |
| 777                       | العنت       | ع ن ت |
|                           |             |       |

| 777-771 | العهد | عمد   |
|---------|-------|-------|
| 789     | عورة  | ع و ر |
| 770     | العين | ع ي ن |

## حرف الغين: /٢٤١-٤٤٢/

| ٣٠٧     | المشرق والمغرب | غ ر ب |
|---------|----------------|-------|
| 757-757 | غرفة           | غ ر ف |
| 727     | غُضُّ          | غ ض ض |
| 7 £ £   | غفران          | غ ف ر |
| 00      | الاستغفار      |       |
| 727     | غلام           | غلم   |
| 7 £ 7   | الغنى          | غ ن ي |
| 137-737 | غيب            | غ ي ب |
| 781     | غير            | غ ي ر |

## حرف الفاء:/٥٥ ٢-٧٥٧/

| 7 £ 9       | فتح   | ف ت ح |
|-------------|-------|-------|
| 701-70.     | فتنة  | ف ت ن |
| <b>Y</b> 00 | فتية  | ف ت ي |
| 707-701     | فجر   | ف ج ر |
| 405         | فواحش | ف ح ش |
| 700         | فرح   | ف ر ح |
| 707         | فرار  | ف ر ر |
| 727-727     | فراش  | ف ر ش |
| 707         | فرض   | ف ر ض |

| ٨٥      | التفريط | فرط     |
|---------|---------|---------|
| 7 & A   | فرقان   | ف ر ق   |
| 70759   | فريق    |         |
| Y 0 V   | فزع     | ف ز ع   |
| 7 2 7   | فساد    | ف س د   |
| 7 & A   | فسق     | ف س ق   |
| 707     | فصل     | ف ص ل   |
| ٨٤      | التفصيل |         |
| Y0Y-Y0Y | فضل     | ف ض ل   |
| 707     | فعل     | ف ع ل   |
| ٣٢      | أفلح    | ف ل ح   |
| 707     | فوز     | ف و ز   |
| 7 2 7   | فوق     | ف و ق   |
| ۰۸      | الأفواه | ف و هــ |
| 937-737 | ڣ       | ف ي     |

## حرف القاف: / ٢٥٩ - ٢٧٢/

| Y7.A    | القبض     | ق ب ض |
|---------|-----------|-------|
| 771     | القبل     | ق ب ل |
| 771     | القبيل    |       |
| 779     | القتل     | ق ت ل |
| ٥٢      | اقتلُوا   |       |
| Y71-Y7. | القدرة    | ق د ر |
| 104-104 | روح القدس | ق د س |

| ٨٦٢                              | القدم             | ق د م        |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 778                              | قدمت              |              |
| Y7V-Y77                          | القرآن            | ق ر ء        |
| ۲۷.                              | القربان           | ق ر ب        |
| 777                              | القريب            | ,            |
| ٣٠٤                              | المستقر           | ق ر ر        |
| ٣٠٥                              | المستقر والمستودع |              |
| 777                              | القارعة           | ق ر ع        |
| <b>YY</b> 1                      | القرين            | <b>ق</b> ر ن |
| 777                              | القرية            | ق ر ي        |
| <b>X</b> 79- <b>7</b> 7 <b>X</b> | القسط             | ق س ط        |
| <b>۲</b> ΥΥ                      | القصر             | ق ص ر        |
| YV•-Y79                          | القصص             | ق ص ص        |
| Y77-Y70                          | القضاء            | ق ض ي        |
| Y7Y-Y71                          | القطع             | ق ط ع        |
| 777                              | القواعد           | ق ع د        |
| 717                              | المقعد            |              |
| 709                              | القلب             | ق ل ب        |
| <b>۲٦٣-۲٦٢</b>                   | القليل            | ق ل ل        |
| Y70-Y7.8                         | القنوت            | ق ن ت        |
| ۲٧٠                              | القنطار           | ق ن طر       |
| Y7.Y                             | <b>I</b>          | ق و ل        |
| YY1-YY•                          | القول<br>القوم    | ق و م        |

| P 0 7 7 Y                 | القيام  |       |
|---------------------------|---------|-------|
| ٣٠                        | الإقامة |       |
| <b>*.</b> \ - <b>*.</b> \ | المقام  |       |
| <b>5</b> 0                | أقوم    |       |
| 775                       | القوة   | ق و ي |

# حرف الكاف: /٢٧٣-٢٧٨/

| الكبت     | ك ب ت                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كبير      | ك ب ر                                                                                                                  |
| الاستكبار |                                                                                                                        |
| الكتابة   | ك ت ب                                                                                                                  |
| الكتاب    |                                                                                                                        |
| الكذب     | ك ذ ب                                                                                                                  |
| الكرّة    | ك ر ر                                                                                                                  |
| الكريم    | ك ر م                                                                                                                  |
| الكره     | ك ر هـ                                                                                                                 |
| الكسب     | ك س ب                                                                                                                  |
| الكفر     | ك ف ر                                                                                                                  |
| الكفل     | ك ف ل                                                                                                                  |
| الكل      | ك ل ل                                                                                                                  |
| الكلام    | ك ل م                                                                                                                  |
| كلمات     |                                                                                                                        |
| کان       | ك و ن                                                                                                                  |
| کیف       | ك ي ف                                                                                                                  |
|           | كبير الاستكبار الكتابة الكتاب الكتاب الكذب الكذب الكرة الكرة الكريم الكريم الكريم الكريم الكلم الكسب الكسب الكسب الكفر |

حرف اللام: /١٨٥-٥٩١/

| 7,10,10,10 |                     |         |
|------------|---------------------|---------|
| VAY-PAY    | اللام المفتوحة      | J       |
| 7.17-7.10  | اللام المكسورة      |         |
| 444        | اللام الجحزومة      |         |
| 791-79.    | Y                   | ١٦      |
| 797        | اللباس              | ل ب س   |
| 790        | اللحم               | لحم     |
| 397-097    | اللسان              | ل س ن   |
| . 791      | لعل                 | ل ع ل   |
| 797-797    | اللعن               | ل ع ن   |
| 792        | اللغو               | ل غ و   |
| 797-397    | اللقاء              | ل ق ي   |
| 797        | لما ـ خفيفة الميم ـ | لما     |
| . ۲۹۲      | لما _ مشددة الميم _ |         |
| 790        | اللهو               | ل هـ و  |
| 197-797    | لولا                | ل و ل ا |
| 798        | اللي                | ل و ي   |

حرف الميم: /٣١٨-٢٩٧/

| Y99-Y9A         | ما                      | م     |
|-----------------|-------------------------|-------|
| r į 1 – r 1 •   | ما بين أيديهم وما خلفهم |       |
| <b>TIV-TI</b> 7 | ما ملكت أيمانكم         |       |
| ۳.0             | المتاع                  | م ت ع |
| ٣٠١             | المَثَل                 | م ث ل |

|                |                 | 1      |
|----------------|-----------------|--------|
| 7.7            | المِثْل         |        |
| 711            | المحق           | م ح ق  |
| 710            | المحو           | م ح و  |
| ۳۰۱-۳۰۰        | المد            | م د د  |
| 0A-0Y          | امرأة           | م ر ء  |
| WY99           | المرض           | م ر ض  |
| ٣٠٨            | المس            | م س س  |
| T.T-T.T        | المشي           | م ش ي  |
| T1A-T1Y        | المطو           | م ط ر  |
| ٣٠.            | سع              | م ع    |
| 717            | المعين          | م ع ن  |
| 717            | المكر           | م ك ر  |
| Λ٤             | التمكين         | م ك ن  |
| 7.7-7.0        | المُلْك         | م ل ك  |
| <b>٣١٧-٣١٦</b> | ما ملكت أيمانكم |        |
| Y 9 9          | مَنْ            | م ن    |
| Y 9 V          | مِن             |        |
| ٣.٧            | المنع           | م ن ع  |
| 717            | المن            | م ن ن  |
| ٣٠٨            | المهاد          | م هـ د |
| r. r-r. 1      | الموت           | ۰ موت  |
| 717            | الميت           | ,      |
| ۳۰۳            | الماء           | م و هـ |

| 717             | الميل                | م ي ل          |  |
|-----------------|----------------------|----------------|--|
|                 | حرف النون: /٣١٩–٣٢٧/ |                |  |
| ٦١              | الأنباء              | ن ب ء          |  |
| ٥٣              | الإنبات              | ز ب ت          |  |
| ٤٠              | الأنداد              | ن د د          |  |
| 777             | النجم                | ن ج م          |  |
| . 777           | النداء               | ن د ي          |  |
| 777             | النذير               | ن ذ ر          |  |
| ٣٥              | الإنذار              |                |  |
| 777-777         | النزول               | ن ز ل          |  |
| 710             | المنزل               |                |  |
| ۳۱-۳.           | الإنزال              |                |  |
| 777             | النسك                | ن س ك          |  |
| 771             | النسيان              | ن س ي          |  |
| 7.4             | الإنشاء              | ن ش ء          |  |
| <b>* Y Y T</b>  | النشور               | ن ش ر          |  |
| 778             | النشوز               | ن ش ز          |  |
| 770             | النصيب               | ن ص ب          |  |
| <b>٣</b> ٢١-٣٢. | النصر                | ن ص ر          |  |
| 770-778         | النظر                | ن ظ ر          |  |
| 7.4             | الأنعام              | ن ع م          |  |
| 411             | النفر<br>الأنفس      | ن ف ر          |  |
| TV-T7           | الأنفس               | ن ف ر<br>ن ف س |  |

| ٣.             | 21 ::N1     | ن ف ق        |
|----------------|-------------|--------------|
| 1 •            | الإنفاق     |              |
| 777            | النقص       | ن ق ص        |
| ٣٢٠            | النقض       | ن ق ض        |
| 770            | النكاح      | ن ك ح        |
| 771            | النكال      | ن ك <u>ل</u> |
| 777-770        | ناء         | ن و ء        |
| <b>778-777</b> | النور       | ن و ر        |
| 777            | النار       |              |
| ٤٤             | أصحاب النار |              |
| <b>٣٢٣١٩</b>   | الناس       | ن و س        |
| 777            | النوم       | ن و م        |
| 777            | النهر       | ن هـ ر       |

## حرف الهاء: /٣٢٩–٣٣٢/

| TT1-TT9 | الهدى   | هـ د ي |
|---------|---------|--------|
| ٣٣٢     | هــل    | هـ ل   |
| 441     | الهلاك  | هـ ل ك |
| ٥١      | الإهلال | هـ ل ل |
| 771     | الهوى   | هـ و ي |

# حرف الواو: /٣٣٣-٥٣٣/

| 770-778        | الواو المفردة | . و                |
|----------------|---------------|--------------------|
| ٣٠٤            | الميثاق       | و ث <b>ق</b>       |
| <b>TTE-TTT</b> | الوجه         | ۰۰۰۰۰ و نج هـ ۰۰۰۰ |
| 777            | الود          | و د د              |

| ٣.٥       | المستقر والمستودع | و د ع |
|-----------|-------------------|-------|
| ١٤٤       | ذر                | وذر   |
| ۳۳۸       | يوزعون            | و زع  |
| ۸١        | التوصية           | و ص ي |
| ٨٢        | التوفي            | و ف ي |
| Y 9 – Y V | الاتقاء           | و ق ي |
| ۸۰        | التولي            | و ل ي |

# حرف الياء:/٣٣٧-٣٣٧/

| <b>٣١١-٣١</b> .          | ما بين أيديهم وما خلفهم | ي د و |
|--------------------------|-------------------------|-------|
| 777                      | اليقين                  | ي ق ن |
| <b>٣٣</b> ٨- <b>٣٣</b> ٧ | اليمين                  | ي م ن |
| <b>٣١٧-٣١٦</b>           | ما ملكت أيمانكم         |       |
| ٦٣                       | أيام الله               | ي و م |
| ۸۸-۸۷                    | ثلاثة أيام              |       |
| ٤٧                       | أيام معدود ات           |       |

مسرد الأعلام أُبَيُّ بنُ خلفِ ( ٢٠٠٠ هـ / ٢٠٠ - ٦٢٤ م )

أبيُّ بنُ خَلَف بنِ وهب الجمحيُّ، كانَ مِنْ أشد الناسِ على الإسلامِ والمسلمينَ . أسرَهُ رسولُ الله ﷺ يومَ بدرٍ، ففداهُ قومُهُ، ولما كانَ يومُ أُحُدٍ أرادَ أن يقتـل رسول الله ﷺ، وتقـدمَ نحوَهُ لينفذَ رغبتهُ، فرآهُ الزبيرُ بنُ العوامِ، فاندفعَ اليه ليقتلَهُ، فأسرعَ النبيُّ - ﷺ واحداً الحربة مِنْ يدِ الزبيرِوطعنَ بها أبيًا، فخرَّ صريعًا، فحملهُ أصحابُهُ، وماتَ بمر الظهران متأثراً بجرحه.

أبو بكر الوراقُ ( ٢٠٠٠ - ٢٦٩ هـ / ٢٠٠٠ - ٨٨٢ م )

أَحْمَدُ بنُ عبدِ اللهِ بَنِ القاسمِ التميميُّ البصريُّ الورّاقُ، كنيتُهُ أبو بكر، وعُرِفَ بـ: رغيفٍ أبضاً. كان إماماً حافظاً محدثاً، روى عن عبيدا لله بن معاذٍ وصالحٍ بن حاتمٍ، وروى عنه محمدُ بنُ مخلدٍ وأبوسعيدٍ بنُ الأعرابيّ.

أبو حذيفــــةُ (٠٠٠-٢٠٦ هـ/٠٠٠-٢١٩م)

هو إسحاقُ بنُ بِشْرِ بنِ محمدٍ الهاشميُّ بالولاءِ البخاريُّ. ولدَ ببلخَ واستوطنَ بخارى واهتمَّ بالحديثِ ووُصِمَ بالكذبِ. استقدَمهُ هارونُ الرشيدُ إلى بغدادَ، فحدثَ بها فترةً، وعادَ إلى بخارى وتوفي فيها. صنفَ كتابَ المبتدإ وكتاباً في بدءِالخلقِ وكتاباً في الفتوحِ.

السُّلَدِّيّ (٠٠٠ – ١٢٨ هـ/٠٠٠ – ٧٤٥ م)

إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بن أبي كريمةَ الحجازيُّ الكوفيُّ الأعورُ، كنيتهُ أبو محمدٍ، أحدُ مُوالي قريشٍ التابعينَ المفسرينَ المحدثينَ. حدثَ عن أنسِ بنِ مالكٍ وابنِ عباس وأبي صالحٍ وغيرهم، وحدثَ عنه شعبةُ وسفيانُ الثوريّ وغيرُهما. وقال أبنُ تغري بُردي: هو صاحبُ التفسير والمغازي والسير.

### أبو صّالح (٥٠٠-١٢١هـ/ ٥٠٠-٧٣٨م)

هو باذامُ ويقال باذان مولى أم هانيءٍ، واسمها فاختة. ويقولون: هي هند بنت أبسي طالب أخت عليٍّ -رضي الله عنه حدَّثَ عن عليٍّ وأبي هريرةَ وابنِ عباسٍ، وغيرهم. وروى عنه أبو قلابةَ والأعمشُ والسديُّ والكليُّ وغيرُهم. واختلفَ المترجمونَ في بيانِ مكانتِهِ في روايةِ الحديثِ؛ فقالَ عنهُ يحيى بنُ معينٍ: ليس به بأسٌ، وإذا حدثَ عنه الكليُّ فانه يقولُ: ليس بشيءٍ، وقالَ

يحيى القطانُ: لم أرَ أحداً مِن أصحابي تركه، وقال عديُّ: عامةُ ما يرويــه تفسيرٌ، وقــلَّ مالَـهُ في المسندِ.

### برصيصا الراهبُ (؟)

كانَ متعبدا مقيما في صومعته، أتاهُ الشيطانُ، فأغواهُ، ففجرَ براعيةِ غنمٍ، فحملَتْ، فقتلَها، ودفنها خوفاً منْ أهلِها، وذهبَ الشيطانُ إلى إخوتها في المنام، وأخبرَهُمْ بأمر أختِهم، فشكوا برصيصا إلى الحاكم، وأسرعَ الشيطانُ إلى برصيصا يأمرُهُ بالسجودِ لَهُ ليخلصَهُ من حكمِ الإعدام، فاستحابَ لَهُ، ولما أُقِيمَتْ المحاكمةُ تبرأ الشيطانُ منهُ، وحكم الملكُ على برصيصا، وأمرَ بقتلِه.

## الحسنُ البصريُّ (٢١-١١هـ/ ٦٤٢ ٧٧٨م)

الحسنُ بنُ أبي الحسنِ يسارٍ البصريُّ، كنيتُهُ أبو سعيدٍ، مولى زيدِ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ، وأمَّهُ حيرةُ مولاةُ أمِّ سلمةَ أمِّ المؤمنينَ. ولدَ بالمدينةِ المنورةِ ونشأ فيها، وكانَ منْ قراءِ ومفسري التابعينَ. دعا له عمرُ بنُ الخطابِ بقوله: (( اللهم فَقَهْهُ في الدينِ وحَبِّبُهُ إلى الناسِ)). رحلَ إلى البصرةِ، وأقامَ فيها إلى أن مات، وكانَ، إمامَ أهلِ البصرةِ وفقيهَهُم، وحرَت بينَهُ وبينَ الحجاجِ مناقشاتٌ كثيرةٌ، وسلَّمَهُ اللهُ، عزَّ وجلَّ، مِن أذاهُ.

## رافعُ بنُ خَدِيجِ (٠٠٠-٤٧هـ/٠٠٠-٣٩٣م)

رافعُ بنُ خَديجِ بنِ عديِّ الأنصاريُّ الخزرجَيُّ المدنيُّ. استُصغرَ يومَ بدرٍ، وشهدَ أحداً والمشاهدَ كلَها، وأصابَهُ سهمٌ يومَ أحدٍ، فانتزعَهُ، وبقيَ النصلُ في لحمِهِ إلى أن ماتَ وقيلَ إن النبيُّ عَلَيُّ عالَ لهُ يوماً: (( أنا أشهد لك يومَ القيامةِ )). شهدَ صفينَ مع عليِّ -رضي الله عنه وأفتى بالمدينةِ زمنَ معاويةَ. زوجُهُ خولةُ بنتُ محمدِ بنِ سلمةَ الأنصاريِّ، وهي التي خافت منهُ النشوزَ والإعراضَ. توفي رافعٌ وله منَ العمرِ ستَّ وغانونَ سنةً، وخلفَ عدةَ بنينَ.

## الربيعُ بنُ أنس (٠٠٠-٣٩٩هـ/٠٠٠-٢٥٧م)

الربيعُ بنُ أنسِ بنِ زيادٍ البكريُّ الخراسانيُّ المروزيُّ البصريُّ. كان عالمَ زمانِهِ في مروَ، سمعَ أنسَ بنَ مالكٍ وأبا العاليةِ الرياحيُّ والحسنَ البصريُّ. وروى عنهُ سليمانُ التيميُّ والأعمشُ وغيرُهما. وكانَ حديثُهُ في السننِ الأربع. سجنَهُ أبو مسلمٍ تسعةَ أعوامٍ.

## أبو العاليةِ (٠٠٠-٩٠ أو ٩٣هـ/٠٠٠-٧٠٨ أو ٧١١ م) .

هو رفيعُ بنُ مهرانَ الرياحيُّ البصريُّ، كان مولىً لامرأةٍ من بني رياحٍ ثم لامرأةٍ من بني ميم. أدركَ النبيُّ ﷺ، وهمو شابٌ، وأسلمَ في خلافةِ أبي بكرٍ، وسمعَ من الخلفاءِ الراشدينَ والصحابةِ، وحفظ القرآن، وقرأهُ على عمر بنِ الخطابِ وأبيِّ بنِ كعب، ثمَّ تصدرَ لإفادةِ العلم، فكانَ إماماً مقرئاً مفسراً حافظاً.

# سعدُ بنُ أبي وقاصِ (٢٣ ق هـ-٥٥هـ/٠٠٠-٢٧٥٩)

سعدُ بنُ أبي وقاصٍ بن مالكِ بنِ أهيبَ بنِ عبد منافِ القرشيُّ الزهريُّ الصحابيُّ الأميرُ، كنيتُهُ أبو إسحاق. هو أولُ من رمى بسهمٍ في سبيلِ اللهِ. دعا له رسولُ اللهِ على بقوله: ((اللهم سَدُدْ سهمَّهُ وأجب دعوتَهُ)). وهو أحدُ العشرةِ المبشرينَ بالجنةِ وأحدُ الستةِ الذينَ عينَهُم عمرُ بنُ الخطابِ للشورى. أسلمَ وهو ابنُ سبعَ عشرةَ سنةً، وشهدَ المشاهدَ، وفتحَ القادسيةَ، وسُمِّي فاتحَ العراقِ ومدائنِ كسرى. ولاه عمرُ بنُ الخطابِ الكوفة، ثم عزَلَهُ، فعادَ إلى الدينةِ، وسكنَ قصرَهُ بالعقيق ِ إلى أن توفي.

## سفيانُ الثوريُّ (٧٩-١٦١هـ/٢١٧-٧٧٨م)

سفيانُ بنُ سعيدِ بن مسعودِ النوريُّ الكوفيُّ، كنيتُهُ أبو عبد اللهِ، ولدَ في خلافةِ سليمانَ ابنِ عبدِ الملكِ في الكوفةِ، ونشأ فيها. كانَ سيدَ أهلِ زمانِهِ في علومِ الدينِ والتقوى، أراد المنصور العباسيُّ أن يوليَهُ الحكم، فأبى، وخرجَ منَ الكوفةِ سنةَ أربعٍ وأربعينَ ومثةٍ، وسكنَ مكةَ والمدينةَ، ثم طلبَهُ المهديُّ، فتوارى، ثم ذهبَ إلى البصرةِ، وماتَ فيها مستخفياً. صنفَ الجامعَ الكبيرَ والجامعَ الصغيرَ – وكلاهما في الحديثِ الشريفَ – وكتابَ الفرائض.

## الأعمش (٢٠-٨١ هـ/١٨٦-٥٢٧م)

هو سليمانُ بنُ مهرانَ الأسديُّ بالولاءِ الكاهليُّ الكوفيُّ، كنيتُهُ أبو محمدٍ. أصلُهُ منَ الريِّ؛ وُلدَ بقريةِ أمِّهِ من أعمال طبرستان، وقدم به أهله إلى الكوفة، ونشأ وتوفي فيها. وكان مِن أعلام التابعينَ وشيوخِ المقرئينَ والمحدثينَ. قالَ سفيانُ بنُ عُيينةَ: كانَ الأعمشُ أقرأهم لكتاب اللهِ وأحفظَهُمْ للحديثِ وأعلَمَهُمْ بالفرائض. وقد عُرفَ بزهدِهِ وتقشفِهِ وفكاهتِهِ.

# سهلُ بنُ عبدِ اللهِ (۲۰۰ – ۲۸۳ هـ/۱۵۸ – ۱۹۹۸م)

سهلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ يونسَ التستريُّ، كنيتُـهُ أبو محمدٍ. كانَ أحدَ الأئمةِ الصوفيينَ وعلمائِهِم والمتكلمينَ في علومِ الإخلاصِ والرياضيّاتِ وعيوبِ الأفعالِ. من كتبِـهِ تفسيرُ القرآنِ ورقائقُ المحبينَ.

## صفوان بن عسال المراديُّ (؟)

صفوانُ بن عسالٍ، من بني الربضِ بنِ زاهرِ المراديِّ. صحابيٌّ جليلٌ غزا مع رسولِ اللهِ ﷺ اثنتي عشرةَ غزوةً، وروَّى عنه ثلاثة أحاديثَ: الْأُولُ في المسحِ على الخفَّينِ، والثاني في فضلِ العلم، والثالثُ في التوبةِ.

### الضحاكُ (٠٠٠-٥٠١هـ/٠٠٠)

هو الضحاكُ بنُ مزاحمٍ الهلاليُّ البلخيُّ الخراسانيُّ، كنيتُهُ أبو القاسمِ. كانَ إماماً في التفسيرِ والحديثِ ومعلماً للأطفالِ الذين كانوا ثلاثةَ آلافِ صبيٍّ يَطوفُ عليهم على حمارٍ. صنف كتاباً في التفسير وماتَ في حراسانَ.

### طاؤوس (٣٣- ١٠٦ هـ /١٥٣ - ٧٢٤ م)

طاؤوسُ بنُ كيسانَ الخولانيُّ الهمدانيُّ بالولاءِ، كنيتُهُ أبو عبدِ الرحمنِ، فارسيُّ الأصلِ. نشأ في اليمنِ، وكانَ من أعلامِ التابعينَ تفقهاً في الدينِ وروايةِ الحديثِ وتقشفاً في العيشِ وحرأةً على وعظِ الخلفاءِ والملوكِ دونَ أن يقربَ منهم. قالَ سفيانُ بنُ عُيينَةَ: متحنبو السلطانِ ثلاثةٌ: أبو ذرِّ وطاووسُ والثوريُّ. توفي حاجاً بالمزدلفةِ أو بمنيَّ، وكانَ هشام بنُ عبدِ الملكِ حاجاً في تلكَ السنةِ، فصلى عليه.

## الأصمُّ (٠٠٠- نحو ٢٢٥ هـ /٠٠٠ نحو ٨٤٠ م)

هو عبدُ الرحمنِ بنُ كيسانَ، كنيتُهُ أبو بكرٍ، ولقبُهُ الآخرُ شيخُ المعتزلةِ. كانَ أفصحَ الناسِ وأوسعَهُمْ وأفقههُمْ. له مقالاتٌ في الأصولِ وخلقِ القرآنِ والحجةِ والرسلِ والردِّ على الملحدةِ والأسماءِ الحسنى. قال عنه الراغبُ الأصفهانيُّ صاحبُ المفرداتِ: (له تفسيرٌ عجيبٌ، وقد نقل عنه الرازي أبو حاتمٍ).

# عبدُ اللهِ بنُ خليدِ (٠٠٠-٢٤٠ هـ/٠٠٠-٥٥٨ م)

عبدُ اللهِ بنُ حليدِ بنِ سعدٍ، كنيتُهُ أبو العُمَيْلِ، كانَ أبوهُ مولى جعفرِ بـنِ سـليمانَ، وأصلُـهُ من الريِّ. نشأً في الباديةِ، واستكتبَهُ طاهرُ بنُ الحسينِ، وجعلَهُ مؤدبَ ابنِـهِ عبـدِ اللهِ، ثـم أصبحَ كاتبَ عبدِ اللهِ بنِ طاهرِ بنِ الحسينِ وشاعرَهُ إلى أن توفي. صنف كتباً كشيرةً في اللغةِ والأدبِ، منها: ما اتفق لفظُهُ واختلفَ معناهُ والتشابُهُ ومعاني الشعرِ. ولم يصلْنا من كتبِهِ إلا الأولُ.

# عبدُ اللهِ بنُ سلام (٠٠٠-٤٣ هـ/٠٠٠ – ٦٦٣ م)

هو الحصينُ بنُ سلاَم بنِ الحارثِ الإسرائيليُّ، كنيتُهُ أبو الحارثِ، من أحبارِ اليهودِ. أسلمَ عندَ قدومِ النبيِّ محمدٍ ﷺ؛ المدينةَ، وصحبَهُ، وسماهُ رسولُ اللهِ ﷺ عبدَ اللهِ، وشهدَ لهُ بالجنةِ. شاركَ في فتحِ بيتِ المقدسِ والجابيةِ. ولما حدثتِ الفتنة بينَ عليٌّ ومعاويةَ اعتزلهَا، وأقام بالمدينةِ إلى أن توفاهُ اللهُ. وكان -رحمَهُ اللهُ- مِن كبارِ مفسري القرآنِ الكريمِ وحفظةِ الحديثِ الشريفِ.

### ابنُ مسعودِ (٠٠٠-٣٢هـ/٠٠٠-٣٥٣م)

هو عبدُ اللهِ بنُ مسعودِ بنِ غافلٍ الهذليُّ، كنيتُهُ أبو عبدِ الرحمنِ، سادسُ المسلمينَ الأوائِـلِ وأولُ مَنْ حهرَ بقراءةِ القرآنِ بمكةَ وصاحبُ النفسيرِ المعروفِ باسمِهِ. هاجر الهجرتـينِ، وصـاحبَ رسولَ اللهِ في حلّهِ وترحالِهِ وغزواتِهِ. ولاهُ عمرُ بنُ الخطابِ بيتَ مالِ الكوفةِ، وقال عنه: (وعاءٌ مُلئ علماً ). عادَ إلى المدينةِ في خلافةِ عثمانَ بن عفانَ، وتوفي فيها، وعمرُهُ ستون عاماً.

## القُتَبِيُّ (٢١٣-٢٧٦ هـ/ ٨٢٨-٨٨٩م)

هو عبدُ اللهِ بنُ مسلمِ بنِ قتيبةَ الدينوريُّ، كنيتاهُ ابنُ قتيبةَ وأبو محمدٍ. وُلدَ في بغدادَ، وسكنَ الكوفة، ثم وُليَ قضاءَ الدينورِ مدةً، فنسبَ إليها، وتوفيَ في بغدادَ. صنف كتباً كثيرةً في علومِ القرآنِ والحديثِ واللغةِ والأدبِ والتاريخ، منها: تأويلُ مشكلِ القرآنِ، وغريبُ الحديثِ والقراءاتُ والردُّ على مَنْ قالَ بخلقِ القرآن والردُّ على الشعوبية وجامعُ النحوِ والشعرُ والشعراءُ.

## عتبةً بنُ أبي لهبِ ( ؟ )

عتبةُ بنُ أبي لهبِ (عبدِ العزى) بن عبدِ المطلبِ القرشيُّ الهاشميُّ، وأمَّهُ أمُّ جميلٍ بنتُ حرب. تزوج رقيةَ بنتَ محمدٍ ﷺ، وتزوجَ أخوهُ مُعَتَّبٌ أختَهَا أمَّ كلثومٍ، ولما أقبلَ الإسلامُ أمرَتُ أُمَّ جميلٍ وزوجُها أبو لهب ولديهما أن يطلقا زوجيهما، ففعلا، فتزوج عثمانُ بنُ عفانَ رقيةً،

ولما توفيَت تزوجَ أمَّ كلثوم، فسُمي ذا النورين. وهرب عتبة ومعتَّبٌ يـومَ الفتح، فبعثَ النيُّ إليهما عمَّهُ العباسَ بنَ عبدِ المطلبِ، فأتى بهما، فأسلما، وشهدا مع رسولِ اللهِ حنيناً والطائف، وسكنا مكة، وتوفيا فيها.

## عديُّ بنُ ثابتِ (٠٠٠- ١١٦ هـ /٠٠٠ م)

عديُّ بنُ ثابتٍ الأنصاريُّ الكوفيُّ، سبطُ عبدِا للهِ بنِ يزيدَ الخَطْمِيِّ. كانَ إمامَ أهـلِ الشيعةِ وقاصَّهُمْ. روى عن أبيهِ والبراءِ بنِ عازبٍ وغيرِهما، وروى عنه عليُّ بنُ زيدِ بنِ حدعـانَ ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ وغيرُهما. قالَ عنه: أحمدُ بنُ حنبلِ والعحليُّ والنسائيُّ: إنهُ ثقةٌ.

## ابو مسعودِ الثقفيُّ (٠٠٠ - ٩ هـ /٠٠٠ م٣٠ م)

هو عروةُ بنُ مسعودِ بنِ مُعتَّبِ الثقفيُّ، كنيتُهُ أبو مسعودٍ. أسلمَ، واستاذَنَ رسولَ اللهِ ﷺ أن يذهبَ إلى قومِهِ ليدعوهم إلى الإسلام، فاحتمعوا عليهِ بنبلهم، فأصابَهُ سهمٌ، فقتلَهُ.

# عطاءُ بنُ أبي رباح (٠٠٠ – ١٠٤ هـ /٠٠٠ – ٧٢٧ م)

عطاءً بنُ أبي رباح القرشيُّ بالوَّلاءِ المكيُّ، كنيتُهُ أبو محمدٍ. ولدَ في مكةَ في خلافةِ عثمانَ بنِ عفانَ، وأصبحَ شيخ الإسلامِ ومفتيَ الحرمِ. حجَّ زيادةً على سبعينَ حجةً، وقالَ عن نفسِهِ: أدركتُ مئتينِ من أصحابِ رسولِ اللهِ، وقالَ عنه ابنُ معينٍ: إنهُ كانَ معلمَ كتابٍ. عُمِّرَ طويلاً، فبلغَ مائةَ سنةٍ، وقيلَ: ثمانيَ وثمانينَ سنةً.

## أبو رَوق (؟)

هو عطيةُ بنُ الحارثِ الهَمدَا نيُّ الكوفيُّ، كنيتُهُ أبُّو رَوقٍ. قالَ الطبريُّ عنه: إنه روى عن الضحاكِ عن ابنِ عباسٍ، وقيلَ: إنه روى عن أنسٍ وإبراهيم التيميِّ، وروى عنهُ ابناه يحيى وعمارةُ والثوريُّ، وقالُ عنهُ ابن حاتمٍ: إنهُ صدوقٌ. لهُ كتابٌ اسمُهُ: التفسيرُ.

## عكرمةً (٢٥ – ١٠٥ هـ / ٦٤٥ – ٧٣٧ م)

عكرمةُ بنُ عبدِ اللهِ البربريُّ المدنيُّ، كنيتُهُ أبو عبدِ اللهِ، مولى عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ كانَ من أعلمِ التابعينَ بالتفسيرِ والمغازي والحديثِ. روى عنه زُهاءُ ثلاثمائةِ رجلٍ. وكانَ خارجياً نجدياً مرةً حروريا أخرى صفرياً تارةً أحرى. ذهب إلى بلاد المغربِ، فتأثرَ أهملُ المغربِ بآرائِهِ

الصفريةِ. وعادَ إلى المدينةِ، فطلبَهُ أميرُها، فلم يُلَبِّهِ. وماتَ في المدينةِ في اليومِ الذي ماتَ فيه كثيرُ عزَّةً، فقيلَ: ماتَ أعلمُ الناسِ وأشعرُ الناس.

## أبو عُبَيدِ (١٥٧-٤٢٤هـ/٤٧٧-٨٣٨م)

هو القاسمُ بنُ سلام بنِ عبدِ اللهِ. القابُهُ الهرويُّ الأزديُّ الحزاعيُّ النحويُّ الحافظُ المحتهدُ ذو الفنون. تلقى العلمَ في هراةَ مسقطِ رأسِهِ، وذهبَ إلى بغدادَ، ووليَ القضاءَ بطرسوسَ، ورحلَ إلى مصرَ، ثم عادَ إلى بغدادِ، وذهبَ سنة أربع وعشرينَ ومتتينِ إلى مكةَ للحجِّ، وماتَ فيها. من كتبهِ الأحناسُ من كلامِ العربِ وأدبُ القاضي وفضلُ القرآنِ والمقصورُ والممدودُ في القراءاتِ. ويعدُّ كتابُهُ الغريبُ أولَ كتابٍ في غريبِ الحديثِ؛ أمضى في تأليفِهِ أربعينَ سنةً.

### قبيصةً ( ٨ – ٨٦ هـ / ٦٢٢ – ٣٠٥ م )

قبيصةُ بنُ ذؤيبِ الخزاعيُّ، كنيتُهُ أبو سعيدٍ. كانَ أبوهُ صاحب بُدنِ النبيِّ ﷺ وُلِدَ يومَ الفتحِ في السنةِ الثامنةِ للهجرةِ، ودعا له رسولُ اللهِ يومَ وفاةِ والدِهِ. روى عن أبي بكرٍ وعمرَ وبعضِ الصحابةِ، وأصبحَ صاحبَ الختمِ والبريدِ للخليفةِ الأمويِّ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ إلى أن توفيَ في دمشقَ.

# قِرطُ بنُ عبدِ اللهِ (؟)

قرطُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ابي كلابٍ. انجبَتْ أمَّهُ رَيطةُ بنتُ عـامرٍ القرطاءَ ( قِرطاً وقَرِيطاً وقُرِيطاً وقُريطاً وقُريطاً ) وعمراً، وكانت تُعلَّمُ أبناءَها بتقزيع رؤوسِهِم، فحلقَتْ ضرتُها هندُ بنتُ هـلالٍ القـزعَ عن رأس ابنِها عمراً، وادعتهُ ولدَها.

### كعبُ بنُ الأشرف(٠٠٠-٣هـ/٠٠٠-٢١٢م)

أبوهُ من قبيلةِ طيء أحدُ بني نبهانَ، وأمَّهُ منْ بني النضير. كانَ كاهناً يهودياً منْ شعراءِ الجاهليةِ. ولما أقبلَ الإسلامُ كانَ مِنْ أشدِّ اليهودِ على الإسلامِ والمسلمينَ. ولما بلغَهُ حبرُ هزيمةِ المشركين ببدر أرْغى وأزبدَ، وشببَ بنساءِ المسلمينَ، وهجا النبيَّ، وذهبَ الى أبي سفيانَ، فصاد قَهُ، وحرَّضَ الناسَ على حربِ رسولِ الله والمسلمينَ، فهدرَ محمد اللهِ دمَهُ، فهبَّ محمدُ بنُ سلمةَ وسلكانُ بنُ سلامةَ والحارثُ بنُ أوسٍ وذهبوا إلى كعبٍ، وأغرَوهُ بالخروجِ منْ حصنِهِ، وقتلُوه، وأتوا برأسِهِ إلى رسولِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# 

كلدةُ بنُ أسيدِ بنِ خلفٍ الجمحيُّ، كنيتُهُ أبو الأشُدَّيْنِ؛ يعني ذي الثمانينَ سنةً. ماتَ و لم يسلِمْ مشترطاً أن يكونَ له تسعةً منْ خزنَةِ جهنمَ.

## أبو حاتم (۱۹۵-۲۷۷ هـ / ۸۱۰-۸۹۰ م)

هو محمدٌ بنُ إدريسِ بنِ المنــذرِ الحنظليُّ الـرازيُّ. وُلــدَ في الـريِّ وإلَيْهَــا نسـبتُهُ، وتنقــلَ في العراقِ والشامِ ومصرَ وبلادِ الرومَ وبغدادَ يسمع ويقرأ ويحــدث. وتــوفي في بغــدادَ. صنـفَ كتبــاً منها: تفسيرُ القرآنِ العظيم وطبقاتُ التابعينَ وأعلامُ النبوةِ.

## الكلبييُّ (٠٠٠-١٤٦ هـ/٠٠٠)

هو محمدٌ بنُ السائب بنِ بشرِ الكليُّ، كنيتُهُ أبو النضرِ، وُلدَ بالكوفةِ، ونشأ، وتوفيَ فيها، استدعاهُ والي البصرةِ سليمانُ بنُ عليِّ: العباسيُّ إلى دارِهِ ليملي على الناسِ تفسير القرآنِ، فلباهُ. كان رأساً في الأنسابِ إلاّ أنَّه شيعيٌّ متروكُ الحديثِ. وقيلَ: إنّهُ كانَ سبئياً منْ أصحابِ عبدِا للهِ بنِ سبإ الذي كان يدعي أنَّ عليًا لم يُمتُ وسيعودُ ويملأُ الدنيا عدلاً كما مُلِقَتْ حوراً.

## الواقديُّ ( ١٣٠-٧٠٧هـ /٧٤٧-٨٢٣ م )

هو محمدُ بنُ عمرَ بنِ واقدِ السهميُّ الأسلميُّ بالولاءِ، كنيتُهُ أبو عبدا لله، مِنْ أقدم المؤرخينَ المسلمينَ ومِنْ حفاظ الحديثِ الشريف. وُلِدَ بالمدينةِ، وانتقلَ إلى العراق في أيامِ الرشيدِ، واتصلَ أبيحيى بنِ خالدِ البرمكيِّ الذي قَربَهُ منَ الخليفةِ الرشيدِ، ووليَ القضاءَ ببغدادَ إلى أنْ توفيَ. وأشهرُ مَنْ روى عنهُ كاتبُهُ محمدُ ابنُ سعدٍ صاحبُ الطبقاتِ الكبرى. صنفَ الواقديُّ كتباً كثيرةً، منها المغازي النبويةُ وتفسيرُ القرآن وأخبارُ مكةَ وتاريخُ الفقهاء.

# أبو عُبيدةً (١١٠-٢٠٩ هـ / ٧٢٨-٢٨٤ م)

هو مَعْمَرُ بنُ المثنى التيميُّ بالولاءِ البصريُّ النّحويّ، ولدّ وتوفي بالبصرةِ. كانَ مفسراً محدثاً خارجياً أباضيًا شعوبيًّا، ألفَ في مثالبِ العربِ كتباً كثيرةً، وصنفَ ما يقاربُ مائتي كتابٍ؛ منها: مجازُ القرآنِ وإعرابُ القرآنِ ومعاني القرآنِ وغريبُ الحديثِ ومآثرُ العربِ وطبقاتُ الشعراء. استقدمَهُ هارونُ الرشيدُ إلى بغدادَ سنة ثمانَ وثمانين ومائة، وقرأً عليهِ أشياءَ كثيرةً.

## مقاتلُ بنُ سليمان ( ٥٠٠-١٥٠ هـ / ٥٠٠-٧٦٧ م)

مقاتلُ بنُ سليمانَ بنِ بشير بنِ الأزديُّ بالولاءِ البلحيُّ، كنيتُهُ أبو الحسنِ. ذهبَ إلى البصرةِ ثم إلى بغداد، فحدثَ فيها، وعاد إلى البصرةِ. وكانَ منْ اعلامِ المفسرينَ إلاَّ أنَّ لم يكن ثقةً في الحديثِ الشريفِ. منْ كتبِهِ التفسيرُ الكبيرُ، ونوادرُ التفسير، والقراءاتُ، والأشباهُ والنظائرُ، ومتشابهُ القرآن، والناسخُ والمنسوخُ.

## موسى بنُ عقبة (٠٠٠ - ١٤٠ هـ / ٠٠٠ – ٧٥٨ م)

موسى بنُ عقبةَ بنِ أبي عياشٍ الأسديُّ بالولاءِ القرشيُّ مولى آلِ الزبيرِ، كنيَّتُهُ أبو محمدٍ. وُلدَ بالمدينةِ، ونشأَ وماتَ فيها. وكان منْ رواةِ الحديثِ الشريفِ الثقاتِ. وهـو أولُ منْ صنفَ بالسيرة النبويةِ، وسمى كتابَهُ فيها المغازي. وقال الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلُ: عليكم بمغازي ابنِ عقبة فإنهُ ثقةٌ.

# نُعَيْمُ بنُ مسعودِ الأشجعيُّ (٠٠٠-نحو ٣هـ /٠٠٠-نحو ٢٥٠م)

نُعَيمُ بن مسعودٍ بنِ عامرٍ الغطفانيُّ الأشجعيّ، كنيتُهُ أبو سلمةَ . قدمَ على رسولِ اللهِ ﷺ سراً أيامَ الخندق واحتماعِ الأحزابِ، وأسلم، وكتم إسلامَهُ، وعادَ إلى الأحزابِ المجتمعةِ لقتالِ المسلمين، فألقى الفتنة بينَهُم، فتفرقوا؛ وكانتِ الغلبةُ بإذنِ اللهِ يومئذٍ للمسلمين. وكانَ نعيمٌ يفخر بذلك كثيراً. سكنَ المدينة، وماتَ في خلافةِ عثمانَ بنِ عفانَ. وقيلَ: قتلَ يومَ الجملِ قبلَ قدوم على إلى البصرةِ.

## الوليدُ بنُ المغيرةِ (٩٥ ق هـ -١هـ/٥٣٠-٢٢٢ م)

الوليدُ بنُ المغيرةِ بنِ عبد اللهِ من بني مخزومٍ، كنيتُهُ أبو صحرٍ، ولقباهُ العدلُ والوحيدُ. تعلَّمَ الزندقةَ منْ نصارى الحيرةِ، وأدرك الإسلامَ، فعاداهُ، وجمعَ قريشاً، وقال لهم: إنَّ محمداً قد اختلفَتْ فيهِ الأقوالُ: هو كاهنّ، هو شاعرٌ، هو مجنونٌ. أما أنا فإني أقولُ: هو ساحرٌ لأنهُ يفرقُ بينَ المرءِ وأخيهِ والزوج وزوجهِ. هلكَ بعدالهجرة بتلاتةِ أشهرِ بالحجونِ.

### وهبُ بنُ مُنبَهِ (٣٤-١١هـ /١٥٤-٢٣٢م)

وهبُ بنُ منبِّهٍ بنِ كاملِ الأسوارِ، من أصلٍ خراسانيّ مِنْ هراةً ، وأمَّهُ منْ حــِمْيَرَ. وُلِمَدَ في زمنِ عثمانَ بنِ عفانَ، ولازمَ عبدَ اللهِ بنَ عباسِ وأبا هريرةَ وغيرهما ، وأخذَ منهُــمْ، وروى عنــه

ولداةً عبدُ اللهِ وعبدُ الرحمنِ وغيرُهما، وتنقلَ في البلادِ، وحجَّ، وأصبحَ منَ النساكِ الزهادِ. وكانَتُ روايتُهُ للحديثِ المسندِ قليلةً. واكثرُ علمِهِ في الإسرائيلياتِ مِنْ صحائف أهلِ الكتابِ. وقالَ عنه أبو زيدٍ والنسائيُّ: إنهُ ثيقةً. ولاهُ عمرُ بنُ عبدِ العزيز قضاءَ صنعاءَ. ابتُلِيَ في كِبَرِهِ، فَحبسَ، وضربَهُ يوسفُ بنُ عمرَ إلى أنْ ماتَ. مِنْ كتبِهِ قصصُ الأنبياءِ وقصصُ الأخيارِ.

## یحی بنُ أبی کثیر (۰۰۰-۲۹۱هـ/۰۰۰-۲۶۷م)

يحي بنُ أبي كثيرِ الطائيُّ بالولاءِ، كنيتُهُ أبو نصرٍ، واسـمُ أبيهِ صـالح بـنُ المتوكـلِ، وقيـلَ: يسارٌ، وقيل: نشيطٌ، وقيل دينارٌ. روى عَنْ أنسٍ وغيرِهِ، وروى عنه ابنُهُ عبـدُ اللهِ وغيرُهُ. كـانَ منْ العبادِ الزهادِ، إذا حضرَ حنازةً لم يتَعَشَّ تلكَ الليلةَ، ولا يكلمُّهُ أحدٌ.

### ابنُ رئابِ (؟)

هو يمانٌ الحراسانيُّ. قالَ أبو بكرٍ النقاشِ عنه: كانَ اليمانُ بنُ رئابٍ بخراسانَ، ولهُ كتابان: الأولُ في التفسيرِ والثاني في معاني القرآنِ.

مسردٌ الألقابِ والكني

| <u> </u>                 |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| العلم                    | اللقبُّ والكنيةُ            |
| عبدُ الرحمن بن كَيسانَ   | الأصمُّ، أبوبكر             |
| سليمانُ بنُ مهرانُ       | الأعمشُ، أبو محمّد          |
| عروةً بنُ مسعود          | الثقفيُّ، أبو مسعودٍ        |
| الحسنُ بنُ يسار          | الحسنُ البصريُّ، أبو سعيدٍ  |
| محمدُ بنُ إدريسَ         | الرازيُّ، أبوحاتم           |
| إسحاقُ بنُ بشر           | أبو حذيفة                   |
| تالة.                    | ابنُ رئابٍ                  |
| عطيةُ بنُ الحارثِ        | أبو رُوق                    |
| إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمن | السُّدِّيُّ، أبو عمدٍ       |
| باذامُ                   | أبو صالح                    |
| رفيعٌ بنُ مهرانَ         | أبو العاليةِ                |
| القاسمُ بنُ سلام         | ابو عُبيْدٍ                 |
| معمرٌ بنُ المثنى         | أبو عُبَيْدَةً              |
| عبدا لله بنُ مسلم        | القُتَبِيُّ ، ابنُ قُتَيبةً |
| محمدُ بنُ السائبِ        | الكلييُّ، أبو النضر         |
| محمدُ بنُ عمرَ           | الواقديُّ، أبو عبدِا للهِ   |
| أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ     | الوراقُ، أبو بكر            |

## مسردُ المراجع والمصادر حرف الهمزة

١- الإتقان في علوم القرآن: الجلل السيوطي - عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى/٩١١/هـ. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية لبنان -بيروت /١٤٠٧/هـ./١٩٨٧/م.

٢- الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى: أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي النحوي المتوفى /٢٢٤هـ. تصحيح امتياز علي عرشي الرامفوري.
 دار الرائد العربي. بيروت/١٤٠٣/هـ/١٩٨٣/م.

٣- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابنُ الاثير الجَزَري علي بن محمد الشيباني المتوفى
 ١٣٠/هـ. دار إحياء التراث العربي - بيروت.

الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة: الخطيب البغدادي أحمد بن على المتوفى/٢٦٣ المتوفى/٤٦٣ القياهرة - ط١
 المتوفى/٤٦٣ /٤٨٨.

الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفَت مبانيها وتنوعت معانيها. عبد الملك بن محمد الثعالمي المتوفى / ٢٩ ٤ /هـ. تحقيق محمد المصري مؤسسة سغد الدين للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت القاهرة – ط١ - ٤٠٤ / هـ/ ١٩٨٤ /م.

٦- الأشباه والنظائرفي القرآن الكريم. مقاتل بن سليمان البلخي المتوفى /١٥٠/هـ.
 دراسة وتحقيق الدكتور عبد الله محمود شحاتة. جمهورية مصر العربية وزارة الثقافة. المكتبة العربية –القاهرة /١٣٩٥/هـ./١٩٧٥/م.

٧- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن حجر الشافعي المتوفى/١٥٨هـ. تحقيق على محمد البحاوي - بيروت لبنان - دار الجيل ط١ /١٤١هـ./١٩٩٨م.

٨- الأعلام: خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت لبنان.

- ٩- الإعلام بوفيات الأعلام: الذهبي محمد بن أحمد الدمشقي المتوفى /٧٤٨/هـ تحقيق وتعليق رياض عبد الجيد مراد وعبد القادر زكار بيروت لبنان دار الفكر المعاصر /٩٩١/م.
- 1 الأنساب: السمعاني عبد الكريم بن محمد المتوفى /٦٢ ٥/هـ. تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي دار الجنان بيروت لبنان ط١ / ١٤٠٨ / هـ/١٩٨٨ /م.
- ١ الاستيعاب في معرف الأصحاب: ابن عبد البر يوسف بن عبد الله المتوفى
   ١ الاستيعاب في معرف الأصحاب: ابن عبد البروت /١٤١٢/هـ/١٩٩٢/م.
- ۱۲- إبضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون السماعيل باشا بسن محمد أمين الباباني أصلاً البغدادي مولداً ومسكناً المتوفى السماعيل باشا بسن محمد أمين الباباني أصلاً البغدادي مولداً ومسكناً المتوفى المساعيل بالشاب ١٤٠١/هـ/١٩٨٧/م. دار الفكر بيروت لبنان /١٤٠٢/هـ/١٩٨٧/م.

#### حرف الباء

- ١- البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بـن يوسـف الأندلسـي الغرنـاطي المتوفـي
   ١٤٥٧/هـ. دار الفكر بيروت لبنان /١٤١٢/هـ/١٩٩٢/م.
- ۲- البدایة والنهایة إسماعیل بن کثیر القرشي الدمشقي المتوفی /۷۷٤/هـ. تحقیق علـي شیري. دار إحیاء النزاث العربی بیروت لبنان /۱٤۰۸/هـ/۱۹۸۸/م.
- ٣- البرهان في علوم القرآن الزركشي محمد بسن عبد الله المتوفى /٧٤٩/هـ. تحقيق
   محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعرفة بيروت لبنان ط٢ /١٣٩١/هـ/ ١٩٧٢/م.

#### حرف التاء

- 1 تاريخ الأدب العربي: بروكلمان النسخة الألمانية /١٩٣٨/م.
- ٢- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام. الذهبي محمد بن أحمد الدمشقي المتوفى المتوفى /٧٤٨هـ. تحقيق الدكتور محمد عبد السلام تدمـري -دار الكتـاب العربـي بـيروت لبنـان ط١ /١٤١/هـ/١٩٩٠م.
- ۳- تاریخ بغداد أو مدینة دار السلام منذ تأسیسها حتی سنة /٤٦٣/هـ. الخطیب البغدادي أحمد بن على المتوفى /٤٦٣/هـ. دار المكتبة العلمية بيروت لبنان.

- ٤- التاريخ الكبير. البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المتوفى /٢٥٦/هـ. دار
   الكتب العلمية بيروت لبنان /١٤٠٧/هـ./١٩٨٦/م.
- ول مشكل القرآن . ابن قتيبة عبد الله بن مسلم المتوفى /٢٧٦/هـ. إعداد
   ودراسة عمر محمد عبد العزيز القاهرة مؤسسة الأهرام /١٩٨٩/م.
- التبيان في تفسير القرآن . الطوسي محمد بن الحسن المتوفى /٤٦٠/هـ. دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
- ٧- تحصيل نظائر القرآن. الحكيم الترمذي محمد بن علي المتوفى نحو /٣٢٠/هـ. تحقيق
   حسني نصر زيدان القاهرة /١٩٧٠/م.
- ٨- التصاريف: تفسير القرآن مما اشتبهت اسماؤه وتصرفت معانيه. يحيى بن سلام المتوفى / ٢٠٠/هـ. تحقيق: هند شلبي الشركة التونسية للتوزيع / ٢٠٠/م.
- ٩- تفسير الطبري: حامع البيان عن تأويل القرآن. محمد بن حريس الطبري المتوفى/٣١٠/هـ. تحقيق: محمود محمد شاكر مراجعة أحمد محمد شاكر دار المعارف مصر.
- ١٠ تفسير ابن عطية: المحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن عطية المتوفى
   ١/ ٥٠/هـ. تحقيق: السيد عبد العال السيد إبراهيم قطر ط١ /١٤١١/هـ./ ١٩٩١/م.
- ١ ٩- تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة عبد الله بن مسلم المتوفى /٢٧٦/هـ. تحقيق:
   أحمد صقر- القاهرة دار إحياء الكتب العربية /١٩٨٥/م.
- ١٢ التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي دار الكتب الحديثة القاهرة /١٩٧٦/م.
   ١٣ تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي الشافعي المتوفى
  - 1 تنوير المقباس من تفسير ابن عباس دار الجيل بيروت لبنان.

/٨٥٢/هـ. - دار الرشيد حلب سوريا.

10 - تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلانی أحمد بن علی الشافعی المتوفی
 ۱۵ / ۱۹۸۵ / ۱۸۵۸ / ۱۸۵۸ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸۵ / ۱۹۸ / ۱۹۸ / ۱۹۸ / ۱۹۸ / ۱۹۸ / ۱۹۸ / ۱۹۸ /

١٦ - تهذیب الکمال في أسماء الرحال: المزي یوسف جمال الدین أبو الحجاج المتوفی
 ١٤٠٠/هـ. تحقیق وضبط وتعلیق الدکتور بشار عواد معروف - بدوت لبنان ط
 ١٤٠٠/١هـ/١٤٠٠/م.

#### حرف الثاء

١ - الثقات: محمد بن حبان بن أبي حاتم التميمي البسيتي المتوفى /٣٥٤/ط١ مطبعة
 محلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن الهند.

٢- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: عبد الملك بن محمد الثعالبي المتوفى/٤٢٩هـ.
 تحقيق وشرح إبراهيم صالح - دار البشائر -- دمشق ط١٤/١ ١/هـ/١٩٩٤/م.

#### حرف الجيم

١ - حامع الأحاديث القدسية: أبو عبد الرحمن عصام الدين العنبابطي. دار البيان
 للتراث - القاهرة.

٢- حامع الأصول في أحاديث الرسول: ابن الأثير الجُزَري بحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد المتوفى /٦٠٦/هـ. تحقيق وتخريج وتعليق: عبد القادر الأرناؤوط بيروت لبنان ط١٤٠٣/هـ/١٩٨٣/م.

۳ - الجامع لأحكام القرآن: القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري المتوفى /٦٧١/هـ.
 دار إحياء النزاث العربي - بيروت لبنان /٩٦٥/م.

٤-جمهرة أنساب العرب: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوفى /٥٦/ هـ.
 - تحقيق عبد السلام محمد هارون. - دار المعارف مصر /١٣٨٢/هـ/١٩٦٢/م.

#### حرف الحاء

١ - حجة القراءات: ابن زنجلة عبد الرحمن بن محمد المتوفى حوالي /٤٠٣/هـ. تحقيق سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة - بيروت ط٤/٤٠٤/هـ/١٩٨٤/م.

٢- حياة الصحابة: محمد يوسف الكاندهلوي. تحقيق نايف العباس ومحمد على دولة
 - دار القلم دمشق - دار المنارة جدة ط٧/٥٠٥/هـ/١٤٥٥/م.

#### حرف الخاء

١ - خلاصة تذهيب وتهذيب الكمال في أسماء الرجال: الحزرجي أحمد بن عبد الله المتوفى /٩٢٣/هـ. -مكتبة القاهرة- / ١٣٩٢/هـ ١٩٧٢م.

#### حرف الدال

١- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: الجلال السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى /
 ٩١١/هـ - دار الفكر بيروت لبنان ط١٤٠٣/١هـ/١٩٨٣/م.

٢- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: البيهةـــي أحمــد بــن الحســين المتوفى المدكتور عبد المعطي قلعجي - دار الكتب العلمية بيروت لبنان - ط١٠/٥٠١ هـ/١٩٨٥م.

### حرف الزاي

المسير في علم التفسير: ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي القرشي البغدادي المتوفى /٩٦٤ /هـ. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ط١/١٣٨٤/هـ /٩٦٤ /م.

#### حرف السين

١ - سنن أبي داوود: الإمام السجستاني سليمان بن الاشعث الأزدي المتوفى
 ١ - سنن أبي داوود: الإمام السجستاني سليمان بن الاشعث الأزدي المتوفى
 ١ - دار إحياء التراث العربي بيروت.

٣- سير أعلام النبلاء: الذهبي محمد بن أحمد المتوفى /٧٤٨/هـ. مؤسسة الرسالة بيروت لبنان - ط١/٩٠٩/هـ/١٤٠٩/م.

### حرف الشين

١- شفرات الذهب في أحبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى
 ١٠٨٩/هـ. -دار الفكر بيروت لبنان /١٣٩٩/هـ/١٧٩٩/م.

#### حرف الصاد

1 - صحيح البخاري: الإمام البخاري محمد بن إسماعيل المتوفى /٢٥٦/هـ. تحقيق الدكتور: مصطفى ديب البغا - مطبعة الهدى.

- ٢- صحيح مسلم: الإمام مسلم بن الحجاج المتوفى /٢٦١/هـ. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان ط١/ ١٣٧٥هـ/١٩٥٥م.
- ٣- الصحيح المسند من الأحاديث القدسية: مصطفى بن العدوي -دار الصحابة للرّاث ط١/١٤١ /هـ ١٩٨٩/م.

#### حرف الطاء

الشافعية الكبرى: السبكي عبد الوهاب بن علي المتوفى /٧٧١/هـ.
 بتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو والدكتور محمود محمد الطناحي - هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان - ط٢/١٤١/هـ/١٩٩٢/م.

٧- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد البصري المتوفى /٢٣٠هـ/ دار صادر بيروت.

٣- طبقات المفسرين: الجلال السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى /٩١١/هـ.
 مراجعة لجنة من العلماء - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان ط١٤٠٣/هـ/٩٩٣/م.

عمد على المنوفي / ٩٤٥ /هـ. تحقيق على محمد
 عمر - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان / ١٩٨٣ /م.

#### حرف الغين

١ - غريب القرآن علي حروف المعجم السجستاني محمد بن عزيز المتوفى /٣٣٠/ هـ.
 دراسة وتحقيق عبد القادر صالحية -دار طلاس- ط١/٩٩٣/م.

#### حرف الفاء

١ - فهرست الطوسي: محمد بن الحسن المتوفى / ٦٠ ١ هـ. تصحيح محمد صادق المطبعة الحيدرية - النجف / ١٩٣٧ / م.

٢- فهرست ابن النديم: محمد بن إسحاق المتوفى /٤٣٨/هـ. المكتبة التجارية الكبرى
 القاهرة / ٩٣٠/.

#### حرف القاف

١ - قاموس القرآن، أو، إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. الدامغاني الحسين بن عمد المتوفى /٤٧٨/هـ. تحقيق وترتيب وإكمال وإصلاح عبد العزيز سيد الأهل - دار العلم للملايين - بيروت لبنان ط٥/٥٨٥/ م.

#### حرف الكاف

- ١ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل: الزمخشري محمـود بن عمر الخوارزمي المتوفي /٢٨٥ /هـ. -دار الكتاب العربي بيروت لبنان/ ١٤٠٧ /هـ. /١٩٨٧ م.
- ٣- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاج حليفة مصطفى بن عبد الله
   المتوفى /١٠٦٧/هـ. دار الفكر /١٤٠٢/هـ/١٩٨٢/م.
- ٣- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري المتوفى/٩٧٥/هـ. تصحيح وتفسير الغريب الشيخ بكري حياني تصحيح ووضع الفهارس والمفتاح الشيخ صفوة السقا مكتب التراث الاسلامي حلب ط١/١٣٩/هـ/١٩٧١/م.
  - ٤- الكُنى والألقاب: عباس القمي بيروت لبنان مؤسسة الوفاء.

#### حرف اللام

- ١ اللامات: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاجي المتوفى /٣٣٧هـ. تحقيق الدكتور مازن المبارك. دار صادر. بيروت ط٢/٢١٢ (هـ/١٩٩٢م/
- ٢- اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الاثير الجُـزَري علـي بـن محمـد الشـيباني المتوفى/٦٣٠/هـ. مكتبة المثنى بغداد.
- ٣- لسان العرب: ابن منظور المصري محمد بن مكرم الافريقي المتوفى /٧١١/هـ. تحقيق عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي القاهرة دار المعارف /١٩٧٩/م.
- لسان الميزان: ابن حجر أحمد بن علي الشافعي المتوفى /٨٥٢/هـ. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان ط٢/١٣٩٠/هـ/١٩٧١م.

#### حرف الميم

- 1 ما اختلفت الفاظه واتفقت معانيه: الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي المتوفى /٢١٦هـ. تحقيق وشرح وتعليق: ماحد حسن الذهبي دار الفكر /١٩٨٦/م.
- ٢- ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: المبرد: محمد بن يزيد المتوفى/٢٨٥/هـ.
   تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية. دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٣- المؤتلف والمختلف: الدار قطني علي بن عمر المتوفى /٣٨٥/هـ. دراسة وتحقيق:
   موفق بن عبد الله بن عبد القادر. دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان ط١٤٠٦/هـ
   ١٩٨٦/م.
- علوم القرآن: الدكتور صبحي الصالح مطبعة حامعة دمشق
   ١٣٨١/هـ /١٩٦٢/م.
  - مباحث في علوم القرآن: مناع القطان مؤسسة الرسالة /١٤٠٦/هـ/ ١٩٨٦/م.
- ٦- متشابه القرآن: القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفى /١٥٥/هـ. تحقيق
   الدكتور عدنان محمد زرزور. -دار التراث القاهرة /١٩٦٩/م.
- ٧- الحبّر: محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي البغدادي المتوفى /٢٤٥/هـ. رواية أبي بن الحسين السكري. تصحيح: الدكتورة ليزة ليختن شتتر منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت لبنان.
- ٨- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه المتوفى /٣٧٠/ هـ. تحقيــق:
   آثر حفري. عنى بنشره ج. برحشتراس مكتبة المثنى القاهرة.
- ٩- المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله الصبي الطهماني
   ويعرف بابن البديع المتوفى /٥٠ ٤/هـ. اشراف: الدكتور يوسف بن عبد الله المرعشلي.
- 1 مسند الإمام أحمد بن حنبل ويليه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد بن حنبل: ابن حجر العسقلاني . أحمد بن علي الشافعي المتوفى /١٥٢/ هـ. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ط١/١٤١/هـ/١٩٩١/م.

- ١ معجم الأدباء ، أو ، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي المتوفى /٦٢٦/هـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان /١٤١١/هـ/١٩٩١/م.
- ١٢ معجم الألقاب والأسماء المستعارة في التاريخ العربي والإسلامي: الدكتــور فــواد
   صالح السيد-دار الملايين- ط١/١٩٩٠/م.
- ۱۳ معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي المتوفى /٦٢٦/هـ.
   دار إحياء النزاث العربي بيروت لبنان /١٣٩٩/هـ/١٧٩٩ / م.
- ١٤٠٤ معجم القراءات القرآنية: أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم. الكويت ط١٤٠٤/هـ/ ١٩٨٤م/
- 1 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحاله بيروت دار
   احياء التراث العربي.
- ١٦ معجم مصنفات القرآن الكريم: الدكتور على شـواخ إسـحاق. منشـورات دار
   الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع، الرياض /٤٠٤/هـ/١٩٨٤/م.
- 1۷ معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر: عادل نويهض. مؤسسة نويهض الثقافية. بيروت /١٩٨٣/م.
- ١٨ المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف وضعم عمد فؤاد عبد الباقي دار الحديث القاهرة. ط١٧/١٥/هـ /١٩٨٧/م.
- ١٩ معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس المتوفى /٣٩٥/هـ تحقيق عبد السلام محمد هارون دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٢ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: جمال الدين بن هشام الأنصاري المتوفى /٧٦١م. تحقيق: الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله. مراجعة سعيد الأفغاني دار الفكر بيروت ط٥/٩٧٩م.
- ۲۱ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده المتوفى /٩٦٨/هـ. -دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط١/٩٨٥/م.

۲۲ - مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: الجلال السيوطي عبد الرحمـن بـن أبـي بكـر المتوفى / ۹۱۱ / هـ./۱۹۸۲/م.

٣٧- مفردات ألفاظ القرآن الكريم: الراغب الأصفهاني حسين بن محمد المتوفى في حدود /٥٧٤/هـ. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. -دار العلم دمشق الدار الشامية بيروت /١٤١/هـ. /١٩٩٢/م.

٢٤ - المنتظم من تاريخ الأمم والملوك: ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي المتوفى المراد من المرد المر

و٧- موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيرني زغلول. عالم التراث بيروت ط١٠/١٤١/هـ. /١٩٨٩/م.

٣٦- موسوعة عظماء حول الرسول: خالد عبد الرحمن العك -دار النفائس بيروت ط١٠/١٤١/هـ. /١٩٩١/م.

٧٧ - الموضح في وحوه القراءات وعللها: الفسوي نصر بن علي الشيرازي النحوي المعروف بابن مريم المتوفى بعد /٥٦٥/هـ. تحقيق ودراسة: الدكتور عمر حمدان الكبيسي. مكة المكرمة الحماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. حدة ط١٤١٤/هـ/١٩٩٣/م.

۲۸ ميزان الاعتدال في نقد الرحال: الذهبي محمد بـن أحمـد المتوفى /٧٤٨ هـ. دار
 إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحليي وشركاه. ط١/١٣٨٢/هـ/١٩٦٣/م.

#### حرف النون

١- النحو الوافي: عباس حسن. ط٦. دار المعارف. مصر.

٢- نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والأشباه والنظائر: ابن الجوزي، عبد الرحمن
 ابن علي المتوفى /٩٧ه. دراسة وتحقيق: عبد الكريم كاظم الراضي. -مؤسسة الرسالة- بيروت ط٢/٥٠١ه. /١٩٨٥/م.

٣- نسب قريش: المصعب بن عبد الله الزبيري المتوفى /٢٣٦/هـ. تصحيح وتعليق:
 ليفي بروفنسال. دار المعارف للطباعة والنشر /١٩٥١/م.

- ٤- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: محمد الطنطاوي. تعليق عبد العظيم الشناوي ومحمد عبد الرحمن الكردي. ط١٩٨٩/هـ. /١٩٦٩/م.
- وقف على طبعه أحمد زكي بك نائب أسرار مجلس النظار ووكيل الجمعية الجغرافية الخديوية وأحد أعضاء المجلس العلمي المصري. المطبعة الحمالية. مصر /١٣٢٩/هـ. /١٩١١/م.

٦- النهاية في غريب الحديث: ابن الأثير الجَزَري ، بحد الدين أبو السعادات المبارك بن
 عمد المتوفى /٦٠٦/هـ تحقيق محمود محمد الطناحي . إحياء النزاث العربي - بيروت لبنان.

#### حرف الهاء

١ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: إسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني أصلاً البغدادي مولداً ومسكناً المتوفى /١٣٣٩/هـ./١٩٨٠م دار الفكر بيروت لبنان /١٩٨٢/هـ./١٩٨٠م.

#### حرف الواو

٢ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان أحمد بن محمد المتوفى /٦٨١/هـ.
 تحقيق: الدكتور إحسان عباس - دار صادر بيروت.